

( مصطفی البابی الحلبی وأخویه بکریوعیسی بمصر )



بَدَأْتُ بِسِمِ اللهِ فِي النَّظْمِ أُوَّلاً تَبَارَكُ رَحْمَانًا رَحْمَا وَمُوْئِلاً وَنَنَّبَتُ صَلَّى اللهُ رَبِّي عَلَى الرِّضَى مَحَمَّةِ المُهْدَى الَى النَّاسِ مُرْسَلاً وعَارَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَن تَلاَهُمْ عَلَى الإحسانِ بِالْخَبْرِ وُبِلاً وعَارَتِهِ ثُمَّ الصَّحَابَةِ ثُمَّ مَن تَلاَهُمْ عَلَى الإحسانِ بِالْخَبْرِ وُبِلاً وَاللَّهُ ثُمَّ أَنَّ الْحَمْلَ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ الْجَدَّمُ الْهُلاَ وَاللهِ عَلَى اللهِ الْجَدَّمُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ الْجَدِّمُ اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ وَاللهِ عَلَى اللهِ مُوكِلاً وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ الْمُوتُ وَاللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ الْوَاللهِ عَلَى اللهُ اللهِ الْوَاللهِ عَلَى اللهُ الْمُوتِ وَالْهُ عَلَى عَنَاءَ والهِا مُتَفَصِّلًا وَاللّهُ اللهُ الْوَقَى شَاعِع وَاغْتَى عَنَاءَ والهِا مُتَفَصِّلًا وَاللّهِ اللهُ اللهُ الْوَقَى شَاعِع والْحَالِي اللهُ الللهُ اللهُ ال

وخسيرُ جَليس لاَ يُمَلُّ حَدِيثُهُ وَتَرْدَادُهُ يَرْدَادُ فَيْـهِ تَجَمَّلًا ُوحَيْثُ الْفَتَى يَرْتَاعُ فِي ظُلُمَاتِهِ مِنَ الْقَبْرِ يَلْقَاهُ سَــنَّا مُتَمِّلًلَّا هُنَالِكَ يَهِنيهِ مُقيلًا وَرَوْضَةً ومن أَجَلهِ فِي ذِرْوَةِ الْمِزَّ يُعْبَلَى يُناشـــُ في ارضائه لِمُبيبهِ وأُجْدِرُ بِهِ سُؤْلًا الَّيْهِ مُوصَّلًا فَيَا أَيُّهَا الْقارِي بِهِ مُتَمَسِّكًا مُجلًّا لَهُ فِي كُلَّ حال مُبَحِلًا هَنيئًا مَريثًا والدَاكُ عَلَيْهِ مِا مَلاَّبِسُ أَنْوَارِ مِنَ التَّاجِ والحُلاَ فَمَا ظَنَّكُمْ بِالنَّجِلِ عِنْدَ جَزَاتُهِ ۚ أُولَئِكَ أَهِلُ اللَّهِ وِالصَّفْوَةُ الْمَلَا أُو اُواابْرٌ والإحسان والصِّبْر والتُّقَى حَلَّاهُمْ بَهَا جَاءَ الْقُرَانُ مُفَصِّلًا ۖ عَلَيْكَ بِهَا مَاعِشْتَ فَيْهَا مُنَافَسًا ۗ وَبِيعَ نَفْسُكَ ٱلدُّنْيَابِأُ نَفَاسِهَا الْمُلَا حَزَى اللهُ بِالْخَسِيْرَاتِ عَنَّا أَنْمُةً لَنَا نَقَلُوا الْقُرْآنَ عَذْبًا وسَلْسَلَا فَمَنْهُمْ بُدُورٌ سَبْعَةٌ قَدْ تَوَسَّطَتَ سَمَاءً الْعُلَا وَالْعَدَلُ زُهْرًا وَكُمَّلًا لَمَا شُهُ عَنْهَا اسْتَنَارَتْ فَنُوَّرَتْ سَوَادَ الدُّجَي حَتَّى تَفَرَّقَ وانْجَلاَ وسُوفَ لَرَاهُمْ وَاحِدًا لِعَدُواحِدٍ مَعَ اثْنَيْنَ مِنْ أَصْحَابِهِ مُتَمَثَّلاً تَخَيَّرَهُمْ نَقَأْدُهُمْ كُلَّ بارع وايْسَ على قُــزَآنهِ مُتَـأً كَلَا فَأُمَّا الْكُويِمُ البِّرِّ فِي الطِّيبِ نَا فِعُ ۖ فَذَاكَ الَّذِي اخْتَارَ اللَّهِ بِنَةَ مَنْزُلا وقَالُونُ عِيسَى ثُمَّ عُثْمَانُ وَرَشْهُمْ بِصُحْبَتِهِ الْمَجْدِ الرَّفِيمَ تَأْثَلًا ومَكُنَّهُ عَبْدُ اللهِ فيها مُقَامُهُ هُوَ ابْنُ كَثير كَاثِرُ الْقَوْمِ مُعْتَلَا رَوَى أَحْمَدُ الْبَرِّي لَهُ ومُحَمَّدٌ على سَنَدٍ وهُوَ الْلُقَّتُ قُنْبُلًا

.

وأُمَّا الاِمامُ المَازِنيُّ صَريحُهُمُ أَبُو عَمْرِ وَالْبَصْرِي قُوَالِلُهُ الْمَلاّ أَوْاضَ عَلَى يَعْنِي النَّرِيدِي سَنِيهُ فَأَصْبَحَ بِالْمَدُبِ الْفُرَّاتِ مُمَّالًا أَبُو عُمْرَ الدُّورِي وصالحُهُمْ أَبُو شَمْيَكِ هُوَ السُّوسَى عَنْهُ تَقَبُّلاً وأماً دمشقُ الشَّامِ دَارُ ابن عامر فَتِلْكَ بَعَبْدِ اللهِ طابَتْ مُعَالَّاكَ هَشَامٌ وعَبْدُ اللَّهِ وَهُوَ انْتُسَابُهُ لَذَكُوانَ بِالْاسْنَادِ عَنْهُ تَنَقَّلًا و بِالْكُوفَةِ الْغَرَاكِ مِنْهُمْ لَلَائَةٌ ۚ أَذَاعُوافَقَدْ صَاعَتَ شَذًّا وقَرَ نَفُلاَ فَأَمَّا أَبُو بَكُر وَعَاصِمُ اسْمُهُ فَشَعْبَةً رَاوِيهِ الْبُرَّزُ أَفْضَاكُ وذَاكَ ابْنُ عَيَّاشَ أَبُو بَكُن الرَّ ضَى وَحَفْضٌ و بِالْإِنْفَانَ كَانَ مُفَضَّلًا وحَمْزَةُ مَا أَزْ كَاهُ مِن مُتُورٌ عِ امامًا صَبُورًا لِلْقُرَانِ مُرَتَّلاً رَوَى خَلَفْ عَنْهُ وَخَلَادٌ الَّذِي رَوَاهُ سَلَيْمٌ مُتَّقِنًا وَمُحَصَّلًا وأمَّا عَلَيُّ فَالْكُسَائَيُّ نَمْتُهُ لِلَّا كَانَ فِي الْإِحْرَامِ فَيْهِ لَسَرَ بَلاَّ رَوَى لَيْثُهُمْ عَنْهُ أَبُو الحَرِ شِالدِّ ضَى وحَفْصُهُوَ الدُّورِي وفِي الذِّكْرِ قَدْخَار أَبُوعَمْرُهُمْ وَالْبَحْصَيُّ ابْنُ عَامَرٌ صَرِيحٌ وَبِاقِيهِمْ أَحَاطَ بِهِ الْوَلاَ لَهُمْ طُرُنَّ يَهْدِي بِهَا كُلُّ طارق ولا طارق يَخشَي بها مُتَمَحَّلًا وهُنَّ اللَّوَاتِي لِلْمُوَاتِي نَصَبُتُهُما مَناصِبَ فانصَبُ في نصابك مُفيضلاً وهاأنا ذَا أَسْمَى لَمَلَ حُرُوفَهُـمْ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقُوَافِي مُسَهِّلًا جَعَلْتُ أَبَاجِادٍ عَلَى كُلِّ قارىءِ ذَلِيلًا عَلَى الْمَنْظُومِ أُوَّلَ أُوَّلاً ومن بَعْدِذِكْرَى الْحَرْفَ أُسْمِي رَجَالُهُ ﴿ مَثَى تَنْفَضِي آتَيْكَ بِالْوَاوِ فَيْصَـلاً ۗ

سوَى أَحْرُف لاَربية في النّصالها وباللّفظ أستَفني عَن الْقَيْدِ الْحَلاّ ورُبُّ مَكَانِ كُرُّرَ الْحَرْفَ قَبْلُهَا لِلَّا عارض والأمرُ آبْسَ مُهُوَّ لاَ ومنهُـنَّ لِلْكُوفِي ثَانِ مُثَانُّ وسَنَّتُهُمْ بِالْخَاءِ لَيْسَ بِأَغْفَلاَ عَنَيْتُ الأَلَى أَنْبَتُهُمْ بَعْدَ نَافِع وَكُوفِ وَشَامٍ ذَالُهُمْ لَيْسَ مُغْفَلا وكُوفٍ مِمَ المُكُنِّ بالظَّاء مُنجَماً وكُوفٍ وبَصر غَينَهُمْ لَيسَ مُهمَلا وذُوالنَّقْطِشِينُ لِلْكَسَائِي وَحَمْزَةٍ وَقُلْ فَيْرِمَا مَعْ شُمْبَةٍ صُحْبَةً تَلَا صِحابٌ هُمَامُمْ حَفْصِهِمْ عُمَّ الفِمْ وشامٍ سَمَافي الفِم وفَتَى الْمُلاَ ومَكُ وحَقُّ فيهِ وابن الْمَلَاءُ قُلْ وقُلْ فيهما والْيَحْصَبِي نَفَرْ مَلَا وحرَى المكيُّ فيهِ ونافِعُ وحِصنَ عَنِ الْكُوفِي ونافعهم عَلاَ و مَهُما أَنْتَ مِن قَبْلُ أُو بَمَدُ كَالْمَةُ ۚ فَكُنْ عِنْدَشَرْ طِي وافض بِالْوَ أُوفَيْصِلاً وما كانَ ذَا ضَدٍّ فا نِّي بضدِّهِ عَنِيٌّ فَزَاحِمُ بالذُّكاءِ لتَفضُلاَ كَمَدٌّ وإثباتٍ وفَتَح ومُدْعَم وهَمَز ولَقُل واخْتِلاَسِ تَحَصَلاً وجزم وتذكر وغيب وخفة وجمع وتنوين وتحريك اعملا وحَيْثُ جَرَى النَّحْرِيكُ غَيْرَ مُقَيَّدٍ هُوَ الْفَتْحُوالا سِنْكَانُ آخَاهُ مَأْزِلاً وَآخَيْتُ بَيْنَ النُّونِ والْيَا وفَتْحِهِمْ وَكَسْرِ وَبَيْنَ النَّصْبِ والْخَفْضُ مُنْزِلاً ُ وَحَيْثُ أَقُولُ الضَّمُّ والرَّفَعُ ساكتًا فَغَيْرُ هُمْ بِالْفَتَعِ والنَّصْبِ أَفْبَلاَ و فِي الرَّفْمِ والتَّذَكِيرِ والْفَيْبِ جُمَلَةٌ عَلَى لَفْظِهَا أَطْلَقْتُ مَن قَيَّدَ الْمُـلا وقَبْلَ وَيَمْدَ الْحَرْفَ آتَى بِكُلِّ مَا ﴿ رَمَزْتُ بِهِ فِي الْجَمْمِ الْمُلْسِ مُشْكِلاً

وسَوْفَ أُسَمَّى حَيثُ يَسْمَحُ نَظَمُهُ بِهِ مُوضِحًا حِيدًا مُمَمًّا ومُحَوَلاً ومَنْ كَانَ ذَابَابِ لَهُ فِيهِ مَذْهَبُ فَلاَ بُدَّ أَنْ يُسْمَى فَيُدْرَى وَيُعْمَلاَ أَهَلُّتُ فَلَبُّتُهَا المَّعَانِي أَبَابُهَا وصُغْتُ بِهَامَاسَاغَ عَذَبًا مُسَلِّسُكُ ۗ وَ فِي لِيُسْرِهِ النَّيْسِيرُ رُمْتُ اخْتَصَارَهُ ۖ فَأَجْنَتُ بِمَوْنِ اللَّهِ مِنْهُ مُؤَّمُّ لاَ وَالْفَافُهُا زَادَتُ بِنَشْرِ فَوَائْلِ فَلَفَّتْ حَيَاءً وجْهَا انْ تُفَضَّلاً وسَمَّيَّتُهَا حَرِزَ الأَمَانِي تَيَمُّنَّا وَوَجَهُ النَّهَانِي فَاهْنَهِ مُتَهْبِّلاً ونادَيْتُ اللَّهُمَّ ياخَسيرَ سامِع أعدني من التَّسميع قَوْلاً ومَفَمَلاً الَيْكَ يَدِي مَنْكَ الأيادِي تَمَدُّها أَجِرْنِي فَلاَّ أَجْرِي بِجَوْرِ فَأَخْطَلَا آمينَ وأمنًا لِلأمين بسرِّها وانْ عَثَرَتْ فَهُوَ الأَمُونُ تَحَمُّلا أَتُولُ لِلْوَرِ مِلْدُوءَةُ مَرْؤُها لِإِخْوَتِهِ الْمُزْآةُ ذُوالنُّورِ مُكْحَلًا أَخِي أَيُّهَا الْمُجْتَازُ نَظْمِي بِبَالِهِ يُنَادَى عَلَيْهِ كَاسِدَ السُّونَ أَجْمِلا وظُنَّ بِهِ خَيْرًا وسامِع نَسِيحَهُ بالإغضاء والحُسنَى وان كانَ هَاهِ لل وسلَّمَ لِإِحْدَى الْحُسْنَيْنِ اصابةً والأُخْرَى اجْتَادِرَامْ صَوْبًا فَأُمْدَلا وانْ كَانَ خَرْقُ فَادَّرَكُهُ لِفَضْلَةً مِنَ الْحَلْمِ وَلَيْصُلْحَهُ مَنْ جَادَ مَقْوَلًا وقُلْ صَادِقًا لَوَلَا الْوَئَامُ ورُوحُهُ لَطَاحَ الأَنَامُ الْكُلُّ فِي الْجُلْفُ وَالْقَلَا وعش سالماً صَدْرًا وعَن غيبَةً فَمَت تَحَضَّر حظارَ القُدْس أَنْقَى مُفَسَّلا وهُذَا زِمَانُ الصَّارِ مَنَ النَّ بِالَّتِي كَفَّبِضِ عَلَى جَمْرٍ فَتَنْحُو مِنَ الْبَلا ولَوْ أَنَّ عَينًا سَاعَدَت لَتُو كَفَت سَحَانَبُهَا بِالدَّمْعِ دِيمًا وهُطَّلا

ولَكُ نَمًّا عَنْ فَسُوَّةِ الْقَالَ قَحْطُهُا فَيَاضِيمَةَ الْأَعْمَارِ تَمْشِي سَبَهَالَا بنَّفْسِي مَن اسْتَرْدَى الِّي اللهِ وحْدَهُ ﴿ وَكَانَ لَهُ الْقُرْآنُ شَرْبًا ومَغْسَلاً وطابَتْ عَلَيْهِ أَرْضُهُ فَتَفَتَّفَتْ بَكُلُّ عَبِيرِ حِينَ أَصْبَحَ مُخْضَلًا فَطُو بَى لَهُ والشُّوقُ يَبِعَثُ هَمَّهُ وزَندُالاً سَى يَمِناجُ فِي الْقَلْبِ مُشْمِلاً هُوَ اللَّجْنَّتِي يَفَدُو عَلَى النَّاسَ كُالِّهِمْ فَريبًا غَريبًا مُسْتِمَالًا مُؤَّمَّلًا يَعُلُّهُ جَمِيعَ النَّاسِ مَوَلَّى لِأَنَّهُمْ عَلَى مَافَضَاهُ اللَّهُ يَجْرُونَ أَفْمُلَا يَرَى نفسةُ بالذِّمِّ أُولَى لِأَنَّهَا عَلِى الْمُجَدِلَمْ تَلْمَقَ مِنَ الصَّارِ وَالْأَلَا وقَدْقيلَ كُن كَالْكَلْبِ يَفْصِيهِ أَهْلُهُ وَمَا يَأْتَلِي فِي نُصْحِهِمْ مُتَبَذِّلاً لَمَلَّ إِلَهَ الْمَرْشِ بِالْحِوْتِي بَقِي جَمَاعَتَنَا كُلَّ الْمُكَارِهِ هُوَّلاً ويَجْمَلُنَا مَمَنْ يَكُونُ كَتَابُهُ شَفِيمًا لَهُمْ اذْ مَالْسُوهُ فَيَمْحَالًا وباللهِ حَوْلِي واغتِصامي وقُوَّتي وما لِيَ الاَّ ســــــَّنُهُ مُتَجَلَّلًا فيارَبُّ أَنْتَ اللَّهُ حَسْبَى وعُدَّتَى عَلَيْكَ اعْتِمادِي ضارِعًا مُتُو كَالْا

#### \*( باب الاستعادة )\*

اذَا ماأرَ ذَتَ الدَّهْرَ تَقْرَأُ فاستَمِذْ جِهَارًا مِنَ الشَّيْطَانِ بِاللهِ مُسْجَلًا عَلَى ماأَ تَن فِي النَّحْلِ بُسُرًا وان تَزِدْ لِرَبِّكُ تَنزِيها فَلَسْتَ مُحَبَّلًا وقَدْ ذَكَرُ والفَظَ الرَّسُولِ فَلَمْ يَزِدْ وَلَوْصَحَ هَذَا النَّقُلُ لَمْ يُبْقِ مُحْمَلًا وفيهِ مَقَالٌ فِي الأُصُولِ فَرُوعُهُ فَلاَ تَمْدُ مِنْهَا باسقًا ومُظَلِّلًا

# واخفاؤُهُ فَصْلُ أَبَاهُ وُعَاتُنَا وَكُمْ مِنْ فَتَى كَالْمَهْ وَيَهِ أَعْمَلاً الْمُعْدُويُ فِيهِ أَعْمَلاً \*

و بَسَمَلَ بَيْنَ السُّورَتِيْنِ فَصَاحَةً وَصِلْ وَاسَكُنَّنَ كُلُّ جَلَا يَاهُ حَصَّلًا وَوَصِلْكُ بَيْنَ السُّورَتِيْنِ فَصَاحَةً وَصِلْ وَاسْكُنَّنَ كُلُّ جَلَا يَاهُ حَصَّلًا وَلَا نَصَ كُلَّ حَبُ وَجَهُ ذَكَرَتُهُ وَفِيها خَلَافٌ جِيدُهُ وَاضِحُ الطَّلَا وَلا نَصَ كَلَّ مُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَ اللَّهُ مَن اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا أُوالَحْرِ سُؤُرَةً فَلَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ

# \*( سُورة أم القرآن )\*

ومالكِ يَوْمِ الدِّينِ رَاوِيهِ ناصِر نوعندُ سِرَاطٍ والسِّرَاطُ لِ قُنْبلا (١) بِعَيْثُ أَتَى والصَّادُ زَايًا أَشَمُهَا لَدَى خَلَفٍ واشْمِمْ خَلَلَّهِ اللَّوَّلاَ بَعَيْثُ أَنِّى والصَّادُ زَايًا أَشَمُها لَدَى خَلَفٍ واشْمِمْ خَلَلَّهِ اللَّوَّلاَ عَلَيْهِمْ النَّهَاءِ وقَفًا ومَوْصِلاً عَلَيْهِمْ النَّهَاءِ وقَفًا ومَوْصِلاً وصِلْ ضَمَّ مِيم الجَمْعِ قَبْلَ مَحَرَّكُ وراكًا وقالُونَ بِتَخْدِيرِهِ جَلاً وصِلْ ضَمَّ مِيم الجَمْعِ قَبْلَ مَحَرَّكُ وراكًا وقالُونَ بِتَخْدِيرِهِ جَلاً

(۱) قوله ل قنبلاأى اتبعه فاللام فعل أمر من الولاية بمعنى التبعية فترسم على حدتها فرقا بينها وبين لام الجرف الرسم اه تقر بر شيخنا

# \*( باب الادغام الكبير )\*

ودُونكَ الادْعَامَ الْكَبِيرَ وَقُطْبُهُ أَبُو عَمْرُو الْبَصْرِيُّ فَيِـهِ تَحَفَّلاً فَفَى كَلْمَةً عَنَّهُ مَنَاسَكُنَّكُمْ وما سَلَّكَكُمْ وباقي البابِلَيْسَ مُمَوَّلًا وماكانَ من مثاين في كلمَّتيهما فلا بُدَّ من إذعام ما كانَ أوَّلاَ كَيْمَالُمُ مَا فِيهِ هُدَّى وطُبْعَ عَلَى قَالُو بِهِمُ وَالْمَهُوَ وَأَمْرَ تَمَثَّالا اذًا لَمْ يَكُنْ المُعْدِرِ أُومُعَاطَبِ أَوِ المُكَنَّدِي تَنْوِينَـهُ أُومُثَمَّلًا كَكُنْتُ تُرَابًا أَنْتَ تُكُرهُ واسِعٌ عَلَيْمٌ وأَيْضًا تَمَّ مِيقَاتُ مُثَّلا وقد أَظْهَرُ وافي الْكَافَ يَحَزُ لَكَ كُفَرُهُ اذِ النَّوْنُ تَخْفَى فَبْلَهَا لِتُجَمَّلا وعِنْدَهُمُ الْوَحْمِانَ فِي كُلِّ مُوْضِعٌ لَسَمَّى لِأَجْلِ الْحَذْفِ فِيهِ مُمَلَّلًا كَيْنَتُغ مَجْزُومًا وان يَكُ كَاذِبًا ويَخْلُ لَكُمْ عَنْعَالِم طَيْبِ الْخَلَا وياقُوْمِ مالى ثُمَّ بِاقُوْمِ مَنْ بلا خِلاَفِ عِلى الإِذَ عَامِلاً شَكَ أُرْسلا واظهارُ قَوْمِ آلَ أُوطِ لِكُونِهِ قَلِيلَ حُرُوفٍ رَدَّهُ مَن تَنبَّلا بَا ذَعَا مِ لَكَ كُنِدًا وَلَوْ حَجَّ مُظْهُرٌ ۖ بَاعِلالَ الزِّيهِ اذَا صَحَّ لَاعتلا

فَا بِلَالَهُ مِنْ هَمْزَةٍ هَا اصْلَمُ وَقَدَّقَالَ بَعْضُ النَّاسِمِنْ وَاوِ الْبَدِلاَ وَوَاوُ هُوَ الْمَضْدُو مِهَا كَمُووَمَن فَادْعُمْ وَمَن يُظْهُرْ فَبِالْمَدِّ عَلَّلا وَوَاوُ هُوَ الْمَضْدُومُ وَلَحُومُ وَلاَ فَرْقَ يُنْجِيمُنَ عَلَى الْمَدِّ عَوَّلاً وَيَالَّمَ يَوْمُ الْمَدِّ عَوَّلاً وَقَالَ يَعْسَنَ الْبَاءِ فِي اللَّهِ عَارِضٌ سَكُونَا أَوَ اصَلاَ فَهُو يُظْهُرُ مُسْمِلاً وَقَبْلَ يَعْسَنَ الْبَاءِ فِي اللَّانِي عارضٌ سَكُونَا أَوَ اصَلاَ فَهُو يُظْهُرُ مُسْمِلاً

# \* ( باب ادغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين )\*

وان كَلْمَةُ حَرْفَانِ فَيُهَا تَقَارَبًا فَاذْعَامُهُ لِلْقَافِ فِي الْكَافِ مُجْتَلًا وهَــــذَا اذَا ماقَبْلَهُ مُتَحَرَّكٌ مُبِينٌ وبَعْدَ الْكاف ميمُ تَخَلَّلاً كَيْرَزُونَّكُمْ واثَقَكُمْ وخَلَقَكُمْ وميثاقَكُمْ أَطْهِرُ ونَرْزُقُكُ الْحَلَا وادغامُ ذِي النَّحريم طَلَّقَكُنَّ قُلْ أَحَقُّ وَبِالتَّأْنِيثِ وَالْجَمْعِ أَنْقِيلًا ومَهُمَا كَلُونَا كَلْمَتَيْنِ فَمُدْغَمْ ۚ أُوَائِلُ كُلْمِ الْبَيْتِ بَعْدُ عَلَى الْوِلَا شَفَا لَمْ تَضَقَ نَفْسًا بِهَارُمْ دَوَاضَنَ أُوَى كَانَ ذَاحُسَنَ سَأَى مِنْهُ قَدْجَلًا اذًا لَمْ يُنُوَّنْ أَوْ يَكُنْ تَامُخَاطَبِ وَمَا لَيْسَ مَجْزُومًا وَلاَ مُتَّنَّقُلا فَزُحْزِحْ عَنِ النَّارِ الَّذِي حَاهُ مُدْعَمَ وَفِي الْكَافِقَافُ وَهُوَ فِي الْقَافِ أَدْخَلاَ خَلَقَ كُلَّ شَيْ اللَّهُ قَصُورًا وأُطْهِرًا اذَا سَكَنَ الْحَرْفُ الَّذِي قَبْلِ أُقْبِلا وفي ذِي المُعَارِجُ تَعْرُجُ الجِيمُ مُلْنَعُمُ وَمِنْ قَبْلُ أَخْرَجَ شَطَأً هُ قَدْ تَثَقَّلًا وَعِنْدَ سَبِيلاً شَيْنَ فِي الْمَرْسَ مُدْعَمْ وضاد لَبَمْض شأ نهم مُدْعَماً تلا وفي زُوِّ جَتْ سِينُ النُّهُو سِ ومُدْعَمُ لَهُ الرَّاسُ شَيْبًا بِاخْتِلافِ أَوَصِلًا

وللدُّال كِلْمُ تُربُ سَهْل ذَكَاشَذًا ضَعَا ثُمَّ زُهدٌ صِدْقُهُ ظاهر جلا ولَمْ تُدُّغُمُ مَفْتُو حَةً بَعْدَسا كِن بَحَرْفِ بَفَيْرِ التَّاءِ فَاعْلَمْهُ وَاعْمَلا وفي عَشَرها والطَّاءُ تُدْعُمُ تاؤُها وفِي أَحْرُف وجْهَان عَنَّهُ تَهَالُلا فَمَعَ حُمَّالُو االتَّوْرَاةَ ثُمَّ الزَّكَاةَ قُلُ وَفُلْ آتِ ذَا ٱلْوَلْتَأْتِ طَائْفَةٌ عَلا وفي جِنْتِ شَيْئًا أَظْهَرُ والخطابهِ وتَفْصانهِ والْكَسَرُ الاِذْعَامَ سَهَّلًا وفي خَمْسَةً وهيَ الأوَائلُ تاؤُها وفِي الصَّادِ ثُمَّ السِّينِ ذَالُ تَدَخَّلا وفي اللام رَا يُوهِيَ في الرَّاو أُظْهِرَا اذَا انْفَتَحا بِمَدَ الْمُسَكَّن مُنْزَلا سوى قالَ أَمَّ النُّونُ تُدْعَمُ فِيهِما على إثرِ تَحْرِيكُ سِوَى نَحْنُ مُسْجَلًا وتُسْكَنُ عَنْهُ الِمِيمُ مِن قَبْلِ بِالْهَا عَلَى إِثْرَ تَنْحُرِيكٍ فَتَخْفَى تَنْزُلًا وفي مَن يَشَاءُ بِا يُمَذِّبُ حَيثُما أَتَى مُدْعَمَ فَادْرِ الأُصُولَ لِتَأْصُلا ولا يَمنعُ الإِدْعَامُ اذْ هُوَءَارِضٌ إمالةً كالأُبْرَارِ والنَّارِ أَثْقَـالا وأشمم ورُم في غَيْر باءِ وميميا مَمَ الْباء أو مِيم وكُن مُسَأَمَّلا وَّإِدْ غَامُ حَرَفِ فَبَلَّهُ صَيَّحٌ سَا كُنَّ عَسِيرٌ وبِالْإِخْفَاءِ طَبَّقَ مَفْصِلًا خَدْ الْمَفُو وَأَمْنُ ثُمَّ مِنْ بَمْدِ ظُلْمِهِ وَفِي الْمَهْدِ ثُمَّ الْخُلْدِ وَالْمِلْمِ فَاشْمَلا

#### ( باب هاء الكناية )

ولَمْ يَصِلُوا هَا مُضْمَرٍ قَبْلَ سَا كَنِ وَمَا قَبْلُهُ التَّحْرِيكُ لِلْمُكُلِّ وُصِّلًا وَمَا قَبْلُهُ التَّحْرِيكُ لِلْمُكُلِّ وُصِّلًا وَمَا قَبْلُهُ التَّسْزِكِينُ لِا بَنِ كَشِيرِ هُمْ وَفِيهِ مُهَانًا مَمَهُ حَفْضٌ أَخُو وِلا

وسَكَّنْ يُؤَدِّهُ مَمْ نُوَلَّهُ ونُصلهِ ونُؤتهِ منها فاعتبر صافياً حلا وعَنْهُمْ وعَنْ حَفْصَ فَأَلَقَهُ وَيَتَّقَّهُ حَمَى صَفُوَهُ قُومٌ بَخَلْفَ وَأَنْهَـلا او قُلْ سُكُون القاف والقَصَر حَفْصَهُمْ وَيَأْتُهُ لَدَى طَهُ بَا لِاسْكَان يُحِتُّلا وفي الْمَكُلُّ قَصْرُ الْهَاءَ بِانَ لَمَانُهُ مِخْلُفٌ وفِي طَلَهُ بُوَجْهِينِ بُجِّـلا و استكانُ يَرْضُهُ يُمنَّهُ لَبْسُ طَيِّبِ بِخُلْفِهِما والْفَصَرَ فَاذْ كُرَّهُ نَوْفَلا لهُ الرُّحْبُ وَالزُّ لَزَ النُّحْيَرًا بَرَهُ بِهَا ۚ وَشَرًّا بَرَهُ حَرَفَيْهِ سَكَّنَ لِيَسْهُلا وَعَى أَفَرُ أَرْجِنْهُ بِالْهَمْزُ سَاكِنًا وَفِي الْهَاءِضُمُ لَفَ دَعُوَاهُ حَرْمُلا وأسكين نَصيرًا فازَوَا كُسِر لِغَيْرهِم فَ وَصِلْهَا جَوَادًا دُونَ رَيْبٍ لِيُوصَلَا ( باب المدُّ والقصر ) اذًا أَلْفُ أَوْ يَاؤُهَا بَعْدَ كُسْرَةٍ أَوِ الْوَاوُ عَنْضَمِّ لَقِي الْهَمْزَطُوِّ لا فَانَ يَنْفُصِلُ فَالْقُصِرُ بِادِرْهُ طَالِبًا فِخُلْفِهِمَا يُرْوِيكُ دَرًّا ومُخْضَلا كَجِيءَ وعَنْ سُوءَ وَشَاءَ النَّصَالُهُ ومَفَصُولُهُ فِي أُمَّهَا أَمْرُهُ الَّي وما بَعْدَ هَمْنَ ثابت أَوْ مُغْمَارً فَقَصَرٌ وقَدْ يُرْوَى لِوَرْشُ مُطَوَّلًا ووَسَطَّهُ. قُومٌ كَامَنَ هُولًا ء يَالِهَةً إِنَّى اللَّا يَمَانَ مُشَّلًا سوى ياء اسرَائيلَ أَوْ بَمْدَ ساكِن صَيْحِيح كَفْرُ آن ومَسَنُولاً أَسْأَلا وما بَمْدُهُمْزِ الْوَصِلِ ايت وبَمْضَهُمْ ﴿ يُؤَاخِذُ كُمْ الْآنَ مُسْتَفَهُمَّا تَـكُ وعادًا الأولَى وإِنْ غَلْبُونَ طَاهِرْ ۖ بِقَصْرِ جَوِيعِ الْبَابِ قَالَ وَقَوَّلا

وعَن كُانِهِم بِاللّهِ مَا قَبَلَ سَاكِن وعندَسُكُونَ الْوَ فَف وَجَهَانَ أُصِّلا وَمَدٌ لَهُ عَنْدَ الْفُوا آجِ مَشْبِعاً وفي عَيْنِ الْوَجْهَانَ والطُّولُ فَصْلَلا وفي نَحْو طَهَ الْقَصَرُ اذْلَبْسَ سَاكِنَ ومَا فِي الْفُ مِن حَرَف مَدَّ فَيُمْطَلَلا وَفِي نَحُو طَهَ الْقَصَرُ اذْلَبْسَ سَاكِنَ ومَا فِي الْفُ مِن حَرَف مَدَّ فَيُمْطَلَلا وَإِنْ تَسْكُنُ الْيَا بَيْنَ فَتْحَ وهَمْزَةً بِكُلْمَةً أَوْ وَاوَ فَوَجْهَانِ جُمِّلا وَإِنْ تَسْكُنُ الْيَا بَيْنَ فَتْحَ وهَمْزَةً وعَنْدَ سُكُونِ الْوَقْفُ لِلْكُلِّ أَعْمِلا وعَنْهُ وعَنْهُ فَوَالْوَقْفُ لِلْكُلِّ أَعْمِلا وعَنْهُمُ فَحَيْثُ لَا هَمْزَ مُذَخَلا وفي وَاوِ سَوْ آتَ عِلَافَ لَوَرْشَهِمُ وَعَنْ كُلِّ الْمُؤْدُدَةُ اقْصُرُ ومَوْ اللّهُ وفي وَاوِ سَوْ آتَ عِلَافَ لُورَشَهِمْ وعَن كُلِّ الْمُؤْدُدَةُ اقْصُرُ ومَوْ اللّهِ وفي واو سَوْ آتَ عِلْافَ لُورَشَهِمْ وَعَنْ كُلّ الْمُؤْدُدَةُ اقْصُرُ ومَوْ اللّهِ وفي واو سَوْ آتَ عِلَافَ لُورَشَهِمْ وَعَنْ كُلّ المَوْدُدَةُ اقْصُرُ ومَوْ اللّه

#### ﴿ بابُ الهمزتين من كلة ﴾

والسّبيلُ أُخرَى هَمْزَ آبِنِ بِكُلّمَةً سَمَا وَبِلَاتِ الْفَتْحَ خُلْفُ لِتَحْمُلاً وَفَلَ الْفَلَاءَ يُرْوَي مُسْمُلاً وَوَلَى الْفَلَاءَ يُرْوَي مُسْمُلاً وَحَمَّقَمَ الْفَلَاءَ يُرُوي مُسْمُلاً وَحَمَّقَمَ الْفَلَاءَ فَصَلّتَ صُحْبَهُ عَامَحَمِی وَالاَّولَى السّفِطَنَ لِتَسْمُلاً وَهَمَزَةً أَذْهَبَتُم فَى اللّحَقَافِ شَفِّمَتَ بِالْحَرَى كَادَامَتَ وَصِالاً مُوصِلاً وَهَمَزَةً أَذْهَبَتُم فَى اللّهَ عَلَى اللّهَ مُسَمِّلاً وَفِي نُونَ فِي أَنْ كَانَ شَمْعَ حَمْزَةٌ وَشَعْبَةُ أَيْضًا وَاللّهَ مَشْفِى مُسْمِلًا وَفِي أُونَ فِي أَنْ كَانَ شَمْعَ حَمْزَةٌ وَشَعْبَةُ أَيْضًا وَاللّهِ مَشْفِى مُسْمِلًا وَفِي اللّهُ عَرَانِ عَنِ ابنِ كَشِرِهِم يَشْفَعُ أَنْ يُؤْتَى الّي مَا تَسَرَبّلاً وَفِي اللّهُ عَرَانِ عَنِ ابنِ كَشِرِهِم يَشْفَعُ أَنْ يُؤْتَى الْي مَا تَسَرَبّلاً وَفِي اللّهُ عَرَانِ عَنِ ابنِ كَشِرِهِم يَشْفَعُ أَنْ يُؤْتَى الْي مَا تَسَرَبّلاً وَهُ الْا عَرَانِ عَنِ ابنِ كَشِرِهِم يَشْفَعُ أَنْ يُؤْتَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَى بِطَهُ اللّهُ وَلَى بِطَهُ اللّهُ اللّهُ مُوسِلاً وَعَنْ اللّهُ مُوسِلاً فَى الْاعْرَافِ مِنْ اللّهُ الْوَاوَ وَالْمَالُ مُؤْسِلًا وَفَى الْمُ عَرَانِ عَنْ أَنْ يُونَ فَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مُوسِلاً فَى الْاعْرَافِ مِنْهِ اللّهُ الْوَاوَو الْمُالُولُولُ اللّهُ اللّهُ وَلَى اللّهُ اللّهُ مُوسِلاً وَفِي الْاعْرَافِ وَالْمُالُولُولُولُواللّهُ اللّهُ مُوسِلاً وَفَى الْمُاعِلَ وَلَاعْرَافِ مِنْ اللّهُ اللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَرَالُولُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ ا

وَانَ هَمْزُ وَصَلِ بَيْنَ لا مِ مُسَكُنْ وَهَمْزَةِ الاستفها مِفامَدُدهُ مُبْدِلاً فَلَا كَالَانَ مُبْلاً فَلَا كَالَانَ مُبْلاً وَلا مَدَيْثُ ثَلَاثٌ يَبَّفِقْنَ تَسَرُّلاً وَلا مَدَّ ثَلَاثٌ يَبَّفِقْنَ تَسَرُّلاً وَلا مِحَيْثُ ثَلَاثٌ يَبَّفِقْنَ تَسَرُّلاً وَلا مَدَّ ثَلَاثٌ يَبَّفِقْنَ تَسَرُّلاً وَالمَرْبُ مُ مَعْ الْهَمْزَ يَبْنِ مُلاَئَةٌ أَانَفَرَتُهُم أَمْ لَمْ عَالاً عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَيْ وَمَدُكُ قَبَلَ الْفَتْحِ وَالْكُسْرِ حُجُةً بِهِا لَذَ وَقَبلَ الْكَسْرِ خُلُفَ لَهُ وَلا وَمَدَّكُ قَبلَ الْفَتْحِ وَالْكُسْرِ حُجُةً بِهِا لَذَ وَقَبلَ الْكَسْرِ خُلُفَ لَهُ وَلاَ وَفِي صَدْفَى الأَعْرَافِ والشَّمْرَ االْعُلاَ وَفِي صَدْفَى الأَعْرَافِ والشَّمْرَ االْعُلاَ وَفِي سَمَا وَصَفَاوَ فِي النَّحُو أَبْدِلا وَاغَمَّ فَا الْفَهْ لَكُ مَدَّ وَحَدَهُ وَسَهِلْ سَمَا وَصَفَاوَ فِي النَّحُو أَبْدِلا وَا الْمُسْلَا وَفِي النَّاقِ كَقَالُونَ وَاعْتَلا وَفِي آلِ عَمْرَانِ رَوَوَا لِهِشَامِهُم كُذَفِهُما بَرَّا وَجَاءَ لَيَفْصِلُ وَفِي آلِ عَمْرَانِ رَوَوَا لِهِشَامِهُم كُذَفَقَ فِي الْبَاقِ كَقَالُونَ وَاعْتَلا وَفِي آلِ عَمْرَانِ رَوَوَا لِهِشَامِهُم كُذَفَعَ وَفِي الْبَاقِ كَقَالُونَ وَاعْتَلا وَفِي آلِ عَمْرَانِ رَوَوَا لِهِشَامِهُم كُذَفَقَ وَقِي الْبَاقِ كَقَالُونَ وَاعْتَلا وَفِي آلِ عَمْرَانِ رَوَوَا لِهِشَامِهُم كَافُونَ الْمُسَامِةِ مَ لَا عَرَاقٍ وَقِي الْبَاقِ كَقَالُونَ وَاعْتَلاً وَفِي آلَ عَمْرَانِ رَوَوَا لِهِشَامِهُم مَا يَرَا وَعَالَاقً وَقِي الْمُواعِقَالُونَ وَاعْتَلا وَقِي آلَ عَمْرَانِ رَوَوَا لِهِشَامِهُم مَا يَوْلَ الْمُولِقِي الْمَاقِ فَي الْمَاقِ فَي الْمُعَلِّ وَاعْتَلَا وَالْمُواعِلَ الْمُعْرَانِ رَوَوَا لِهُ الْمُعْمِلُ وَيَالِمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعْمَا لِمُواعِلًا وَلَوْلَ الْمُؤْلُولُ وَاعْتَلَا وَالْمُؤْلُولُ مَالِهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مَا الْمُقَالُولُ الْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مَالْمُولُ مُولِقُولُ مَا الْمُؤْلُولُولُ مَا الْمُؤْلُولُ مَا مُولَ الْمُؤْلُولُ مِنْ الْمُؤْلُولُ مَا مُولَا الْمُولُولُ مَا مُولِ الْمُؤْلُولُ مُعْلَلُولُ مَا مُؤْلُولُ مُولِولُ مُولِقُولُ مِنْ

# \* ( بابُ الهمزين من كلمتين )\*

وأسفَطَ الأولى في اتفاقهما ممّا اذا كانتا من كلمتين فتى الملك كَجا أَرْنا مِن السّما انَّ أوليا أُوليَكِ أَنواعُ اتفاق تَجَمَّلاً وقالُونُ وَالْبَرِّيُ فِي الْفَتْجِ وَافَقًا وَفِي غَيْرِهِ كَالْيَا وَكَالُوا وِ سَمَّلاً وَبِالسَّوْءِ الاَّ أَبْدَلاَ ثُمَّ أَدْغُما وَفِيهِ خَلافَ عَنهُما لَيْسَ مَقْفَلاً وَبِالسَّوْءِ الاَّ أَبْدَلاَ ثُمَّ أَدْغُما وَفِيهِ خَلافَ عَنهُما لَيْسَ مَقْفَلاً وَالاَخْرَى كَمَدَّ عِنْدُورُشُ وَقُنْبُلِ وَقَدْ قَيْلَ مَتَحْضُ اللَّهِ عَنْهَا تَبَدَّلاً وفي هَوَلا انْ وَالْبِغَاءِ لُورُشْهِم بِياء خَفِيفِ الْكَسْرِ لَعْضَمُهُم تَلاً وفي هَوَلا انْ وَالْبِغَاءِ لُورُشْهِم بِياء خَفِيفِ الْكَسْرِ لَعْضَمُهُم تَلاً وفي هَوَلا انْ وَالْبِغَاءِ لُورُشْهِم بِياء خَفِيفِ الْكَسْرِ لَعْضَمُهُم تَلاً

وان حَرْفُ مَدَّ قَبْلَ هَمْزِ مُغَيَّر يَجُزُ قَصَرُهُ والْمَدُّ مازَالَ أَعْدَلاً وَلَسْهِيلُ الْأُخْرَى فِي اخْتَلاَ فَهِما سَمَا تَفِيءَ الَى مَعْ جاء أُمَّةً انْزِلا تَشَاءُ أَصْبُنا وَالسَّماءِ أَو اثْتِنا فَنَوْعانِ قُلْ كَالْيا وَ كَالُواوِ سُهَّلا وَ وَنُوعانِ مَنْها أَلْياء أَقْيَسُ مَعْدِلاً وَوَالْ يَشَاءُ الَى كَالْياء أَقْيَسُ مَعْدِلاً وَوَالْ يَشَاءُ الَى كَالْياء أَقْيَسُ مَعْدِلاً وَوَالْ يَشَاءُ اللَّي كَالْياء أَقْيَسُ مَعْدِلاً وَعَنْ أَكْرُ بِهَمْزِ الْكُلِّ يَبْدَا مُفَصِّلاً وَعَنْ أَكُلُ بِهَمْزِ الْكُلِّ يَبْدَا مُفَصِّلاً وَالا بْدَالُ مَحْضُ والمُسْهَلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَمْزُ والحَرْفِ الّذِي مِنْهُ أَشْكِلاً وَالا بْدَالُ مَحْضُ والمُسْهَلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَمْزُ والحَرْفِ الّذِي مِنْهُ أَشْكِلاً وَالا بْدَالُ مَحْضُ والمُسْهَلُ بَيْنَ مَا هُوَ الْهَمْزُ والحَرْفِ الّذِي مِنْهُ أَشْكِلاً

# \*( بابُ الهمز المفرد )\*

اذَا سَكَنَتُ فَاءَ مِنَ الْفِعْلِ هَمْزَةٌ فَوَرْشُ يُرِيها حَرَفَ مَدَّ مُنَدِّلاً سُوّي جُمَلة الإيواء والواؤاؤعنة ان تَفَتَّحَ اثرَ الضَّمِ نَحو مُوَّجَلا ويَبدَلُ لِلسَّوْسِيِ كُلُّ مُسَكِّنٍ مِنَ الْهَمْزِ مَدَّاغَيْرَ مَحْزُومٍ الْهَمْلا ويَبدَلُ لِلسَّوْسِيِ كُلُّ مُسَكِّنٍ مِنَ الْهَمْزِ مَدَّاغَيْرَ مَحْزُومٍ الْهَمْلا تَسَوُّ وَنَسَا هَا يُنبَأُ تَكَمَّلا وَهَيَّ وَنَسَا هَا يُنبَأُ تَكَمَّلا وهَيَّ وَانْسَا هَا يُنبَأُ تَكَمَّلا وهَيَّ وَانْسَا هَا يُنبَأُ تَكَمَّلا وهَيَّ وَانْبَعْمُ وَنَيْ بِأَرْبَعِ وَأَرْجِيْ مَعًا واقرَأ ثَلا ثَا فَحَصَلا وَوَوْقِي وَانْوُويهِ أَخْفَ بِهِمْزِهِ وَرَئباً بَرَكُ الْهُمْزِ يُشْبَهُ الامتلا وَوَوْقِي وَانُوْوِيهِ أَخْفَ بِهِمْزِهِ وَرَئباً بَرَكُ الْهُمْزِ يُشْبَهُ الامتلا وَمُؤْصِدَةٌ أَوْصَدَدت يُشْبِهُ كُلَّهُ تَحْسَيْرَهُ أَهْلُ النَّوْرَى وَالْاَمْزِ يُشْبَهُ الْمُورِي وَاللَّهُ عَلَيْلا وَوَالاً هُ فِي بَلْرَ وَفِي بِنْسَ وَرَشَهُمُ وَقَالَ ابْنُ غَلْبُونِ بِياء تَبَدِّلاً وَوَالاً هُ فِي بَرْ وَفِي بِنْسَ وَرَشَهُم وَ اللَّهُ إِنْ وَفِي النَّسَ وَرَشَهُمُ وَلِي النَّهُ اللَّورَى والاَبْدَالِ وَقَالَ ابْنُ غَلْبُونِ بِياء تَبَدِّلاً وَقَالَ ابْنُ غَلْبُونِ بِياء تَبَدِّلاً وَوَالاً هُ فِي بَلْمُ وَفِي النَّسَ وَرَشَهُمُ وَالْدَيْمُ اللَّورَى والْإِبْدَالُ الْمُورِي وَالْأَبْفِ فَي الْمُرْفِ وَالنَّكُمْ شَمَّةٌ وَيَأْلِونُ فَي الْمُرْفِ وَالنَّكُرِشُهُمْ أَوْلُولُ فَى الْمُرْفِ وَالنَّكُرِشُهُمْ أَنْ وَالنَّكُمُ اللَّهُ ورَى والْالْمُولِ الْمُدَالِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَى الْمُرْفُ وَالنَّكُرِشُهُمْ أَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا الْمُولِ وَالْمُولِ الْمُؤْمِقُولُ الْمُولِ وَالْمُؤْمِ فَى الْمُرْفُ وَالنَّكُمْ اللَّهُ ولَهُ الْمُؤْمِ فَى الْمُرْفُ وَالنَّهُ وَالْمُؤْمِ وَالنَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

وَوَرَشُ لِئَلًا والنَّسِيءِ بِيانِهِ وأَدْعَمَ فِي يَا النَّسِيِّ فَنَقَـَّلا وابدَالُ أُخْرَى الْهَمْزَتَيْنِ لَكُلُّهُمْ اذَا سَكَنَّتْ عَزَمْ كَآدَمَ أُوهِلاً \* ( باب نقل حركة الهمزة الى الساكن قبام ا )\* وَحَرَّ لَتُ لُوَرْشَ كُلُّ سَاكُنَّ آخَرَ صَجِيحٍ بَشَكُلُ الْهَمَزُ وَاحْذِفْهُمُسُهُلا وعَن حَمْزَةً فِي الْوَقْفِ خُلْفُ وعِنْدَهُ ﴿ رَوَى خُلَفٌ فِي الْوَصِلْ سَكُنَّا مُقَالًا ويسْكُتُ فِي شَيْءٍ وشَيْئًا وبَمْضَهُمْ لَدَى اللَّهِ مِلِلنَّمْ يِفِعَنْ حَمْزَةٍ تَـلا وشَيْء وشَيْئًا لَمْ يَزِدْ وَلِنافِع لَدَى يُونُسَ الْأَنَ النَّفَلِ نُفِّلا وَقُلْ عَادًا الْأُولَى بالسَّكَانَ لَامَّهِ وَتَنُوبِنَّهُ بِالْكُسْرِ كَاسِيهِ ظَلَّـالاً وأدغَمَ باقيهم وبالنُّقل وصلُهُم و بَدْؤُهُم والبَّدَءُ بالأصل فُضَّلاً لقالُونَ والْبَصْرَى وتُهُمَزُ وَاوُهُ لِقالُونَ حَالَ النَّقُلِ بَدْأُ وَمَوْصَلا وتَبَدَّأُ بَهِمْزِ الْوَصَلِ فِي النَّقُلِ كُلِّهِ ۚ وَانْ كُنْتَ مُعْتَدًّا بِعَارِضِهِ فَيلا وَنَقُلَ رِدًا عَن نافِعِ وكِتابِيَهُ بِالْاِسْكَانِءَنُ وَرُشِ أُصَعَرُّ تَقَبُّلًا \* ( بابُ وقف حمزة وهشام على الهمز )\* وحَمْزَةُ عَنْدَ الْوَقْفِ سَهَّلَ هَمْزُهُ اذًا كَانَ وَسَطًّا أَوْ تَطَرَّفَ مَنْزُلاً فأ بْدِلْهُ عَنْهُ حَرْفَ مَدٍّ مُسَكِّنا ومن قَبْلُهِ تَحْرِيكُهُ قَدْ تَبَزُّلاً وَحَرَّكَ بِهِ مَا قَبْلَهُ مُنْسَكَّنَّا وأَسْقَطَهُ حَتَّى يَرْجِعَ اللَّفْظُ أَسْمِلاً

سوى انهُ من بَعْدِ ماألِفٍ جَرَى يُسْبَلُّهُ مَهْدِما تُوَسَّطَ مَدْخَلا

ويردله

ويُندِلُهُ مَهِـما تَطَرَّفَ مِثلَهُ ويَقَصُرُ أَوْ يَمْضَى عَلَى الْمَدِّ أَطُولًا ويُدْغَمُ فيهِ الْوَاوَ وَالْيَاءَ مُبْدِلاً اذَا زيدَتا مِنْ قَبْلُ حَتَّى يُفَصِّلا ويُسمِعُ بَعَدَالْكُسر والضَّمِّ هَمْزَهُ لَدَى فَتَحِهِ يَاءٌ وَوَاوًا مُحَوَّلًا وفي غَيْر هَـــذا بَيْنَ بَيْنَ ومثلُهُ يَقُولُ هِشَامٌ مَاتَطَرَّفَ مُسْبِلاً و رأيًا على اظهارهِ وادِّغامـهِ وَبَمْضٌ بَكُسُرُ الْهَا لِياءِ تَعَوَّلًا كَـ هَوَاكَ أَنْبِئُهُمْ وَنَبَّتُهُمْ وَقَدْ رَوَوَا أَنَّهُ بِالْخَطِّ كَانَ مُسَمِّلًا فَفِي الْيَايَلَى وَالْوَاوِ وَالْحَذْفَ رَسْمَهُ وَالْأَخْفَشُ بَمْدَالْكَسْرِ ذَاالْضَّمَّ أَبْدَلا بياء وعَنْهُ الْوَاوُ فِي عَـكْسه ومَن حَـكَى فيهما كاليا والوَّاو أعضلًا ومُستَهَزَوُّنَ الْحَذْفُ فيهِ و نَحْوهِ وضَمُّ وكُسْرٌ قَبْلُ قيلَ وأُخْمِلاً وما فِيهِ يُلْفَى وَاسِطًا بزَوَائِدٍ دَخَلَنَ عَلَيْهِ فيهِ وجْهان أَعْمِلاً كُمَا هَاوَيَا وَاللَّهِ مِ وَالْبَاوِ نَعْوُهَا وَلا مَاتِ نَمْرِ يَفْ لِلَّنْ قَدْ تَأْمُّ لاَّ وأشمِم ورُم فيما سوَى مُتَبَدِّل مِا حَرفُ مُدِّواْ عَرَفَ البابَ عَفلا وما وَاوْ أَصْلَى ۚ تَسَكَّنَ قَبْلَهُ أَو الْيَا فَمَنْ بَمْض بِالْا ذَعَامِ حُمِّلاً وماقبَلَهُ النَّحريكُ أَوْ أَلْفُ مُحَرَّ كَا طَرَفًا فَالْبَمْضُ بِالرَّومِ سَهَّلاً ومَن لَمْ يَرُمْ واعْتَدَمَ حَضًّا سُكُونَهُ وأَلْحَقَ مَفْتُوحًا فَقَدَ شَذَّ مُوْ غَلاًّ وفي الْهَــمْنِ أَنْحَاءٍ وعِنْــدَ نُحَاتِهِ لِيُضِيءُ سَــنَاهُ كُلُّمَا اسْوَدَّ أَلْيَلَا

\* ( باب الإظهار والإدغام )\*

سَأَذَ كُنُ أَلْفَاظاً تَلِيها حُرُوفُها بِالْاظْهَارِ وَالْإِدْعَامِ تُرْوَى وَتُحِسِّلَي فَدُونَكَ اذْ فِي بَيْتِهِا وحْرُوفَهَا وما بَمْدُ بِالتَّفْيِيدِ قُدْهُ مُذَلِّلًا سأُ سُمِي و بَعْدَ الْوَاو لَسْمُوحُرُ وَفَ مَن لَسَمَّى عَلَى سَيْمًا أَرُوقُ مُقَبَّلًا وفي دَال قَدْ أَيْضًا وَتَاءِ مُؤَّنَّتِ وَفِي هَلَ وَبَلْ فَاحْتَلْ بِذِهْنِكَأْحَيَّلاً

# \*( ذكر ذال إذ )\*

نَعَمَ إِذْ تَمَشَّتْ زَيْنَبِ صَالَ دَلُّهَا سَمِيَّ جَمَالُ وَاصِلاَّمَنَ آوَصَّلاً فَإِظْهَارُهَا أَجْرَى دَوَامَ نَسِيمُهَا وَأَظْهَرَ رَيًّا قَوْلِهِ وَاصِفُ جَلَّا وأَدْغُمَ ضَنَّكًا واصلٌ تُومَ دُرَّهِ وَأَدْغَمَ مَوَنَّى وُجْدُهُ دَائِمٌ وَلاَ

# \*( ذكر دال ند )\*

وقَادْ سَعَبَتْ ذَيْلاً ضَفَاظَلَّ زَرْنَتْ جَلَّتُهُ صَبَّاهُ شَائقًا ومُعَلَّـ لاَّ فأظهَرَها نَجْمٌ بدَادَلٌ واضحًا وأَذْعَمَ ورْشُ ضَرَّظَمْ آنَوامْتَـلاَ وأَذْغَمَ مُرْوِ وَاكِنْ ضَابْرَ ذَابِلِ زَوَى ظلَّهُ وَغَرْ تُسَدَّاهُ كَأَسَكَالًا وفي حَرْفِ زَيَّنَا خِلَافٌ وَمُظَهْرٌ ﴿ هِشَامٌ ﴿ بِصَادٍ حَرْفَهُ مُتَحَمَّلًا

### \*( ذكر تاء التأنيث )\*

وأبدَتْ سَنَا أَفَر صَفَتَ زُرْقُ طُلُمهِ جَمَعَنَ وُرُودًا باردًا عَطَرَ الطُّلاَ فَإِظْهِارُهَا دُرٌّ نَمَتُهُ بُدُورُهُ وَأَدْعَمَ وَرَشٌ ظَافِرًا ومُخَوَّلا وأَظْهَرُ كُهْفُ وَافِنْ سَيْبُ جُودِهِ ۚ زَكِيٌ ۗ وَفِيُّ عُصْرَةً ۗ وَمُحَلَّلًا وَأَظْهَرُ رَاوِيهِ هِشَامُ لَهُدِّمَتُ وَفِي وَجَبَتَ خُلْفُ ابْنِ ذَكُو انَ يُفْتَلَى

»( ذكر لام هل وبل )»

أَلاَ بَلَ وَهَلَ رَوِى ثَنَاظَهَنُ زَيْنَبِ سَمِيرَ نَوَاهَا طِلْحَ ضُرَّ وَمُبْتَلَى فَأَدْءَمُهَا رَاوٍ وَأَدْءَمَ فَاصِلُ وَقُورٌ ثَنَاهُ سَرَّ تَيْمًا وَقَدْ حَلَا فَأَدْءَمُهَا رَاوٍ وَأَدْءُمُ فَاصِلُ وَقُورٌ ثَنَاهُ سَرًّ تَيْمًا وَقَدْ حَلَا وَبَلْ فِي النِّسَا خَلَادُهُمُ بِخِلَافِهِ وَفِي هَلَ تَرَى الإِذْعَامُ حُبُو حُمِلًا وَاللَّهُ وَفِي الرَّعَدِهَلُ وَاسْتَوْفَ لِلزَاجِرًا هَلا وَأَطْهِرْ لَدَى وَاعٍ نَبْيِلٍ ضَمَانُهُ وَفِي الرَّعْدِهَلُ وَاسْتَوْفَ لِلزَاجِرًا هَلا

( باب اتفاقهم في ادغام اذوقد وتاء التأنيث وهل وبل )

ولاخُلْفَ فِي الإِدْغَامِ اذْذَلَ طَالِمِ وَقَدْ نَيْمَتْ دَعْدُ وسِيماً تَبَتَّلاً وَقَامَتْ نَرْ بِهِ دُمْيَةٌ طِيبَ وَصَفْعًا وَقُلْ بَلْ وَهَلْ رَآهَ الْبِيبُ وَبَمْقِلاً وَقُلْ بَلْ وَهَلْ رَآهَ الْبِيبُ وَبَمْقِلاً وَمَا أُوَّلُ الْمُثَلِّنِ فِيهِ مُسْكِنٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْغَامِهِ مُتَمَثِّلاً وَمَا أُوَّلُ الْمُثَلِّنِ فِيهِ مُسْكِنٌ فَلاَ بُدَّ مِنْ إِدْغَامِهِ مُتَمَثِّلاً

\* ( باب إدغام حروف قربت مخارجها )\*

وإذغامُ باع الحَزَمِ فِي الفاء قَدْرَسا حَمِيدًا وِخَبِرْ فِي يَثُبُ قاصِدًا وَلا وَمَعْ جَزَهِ فِي يَثُبُ قاصِدًا وَلا وَمَعْ جَزَهِ فِي يَثُبُ قَاصِدًا وَلَا وَمَعْ جَزَهِ فِي يَثُبُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمَعْ جَزَهِ فِي يَثُبُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى إِذَ غَامِهِ وَنَبَدْتُهَا شَوَاهِدُ حَمَّادٍ وَأُورِ ثَنَّمُوا حَلا وَعُدْتُ عَلَى إِذَ غَامِهِ وَنَبَدْتُهَا شَوَاهِدُ حَمَّادٍ وَأُورِ ثَنَّمُوا حَلا وَعُدْتُ عَلَى إِذَ غَامِهِ وَنَبَدْتُهَا شَوَاهِدُ حَمَّادٍ وَأُورِ ثَنَّمُوا حَلا اللهُ شَرْعُهُ وَالرَّاءُ جَزَمًا بِلاَمِهَا كُواصِارٍ لَكُمْ طَالَ بَالْخُلْفِ يَذَبُلاً لَهُ شَرْعُهُ وَالرَّاءُ جَزَمًا بِلاَمِهَا كُواصِارٍ لَكُمْ طَالَ بَالْخُلْفِ يَذَبُلاً

ويَس أَظْهِرْ عَنْ فَتَّى حَقَّهُ بَدَا وَنُونَ وَفِيهِ الْخَلْفُ عَنْ وَرَشَهِمْ خَلَا وَحَرِبِيُّ لَصَرِصِادَ مَرْيَمَ مَن يُرِدُ أَوَابَ لَبَثْتَ الْفَرْدَ وَالْجَمْعُ وَصَلَّا وَطَاسَيْنَ عَنْدَ الْمَيمِ فَازَ اتَّخَذْتُمُ وَ أَخَذْتُمْ وَفِي الْإِفْرَادِ عَاشَرَ دَغُفَلَا وَطَاسَيْنَ عَنْدَ الْمَيمِ فَازَ اتَّخَذْتُمُ وَ أَخَذْتُمْ وَفِي الْإِفْرَادِ عَاشَرَ دَغُفَلَا وَوَالْمَا فَا مَاعَ جَا يَلْمَثُ لَهُ دَارِ جَهُ لَلْا وَقَالُونَ ذَهُ وَالْمِفَ لَهُ دَارِ جَهُ لَلْا وَقَالُونَ ذُو مُو اللهِ وَقَالُونَ دُونُ اللّهَ وَقَالُ الْمُقَرّةُ فَقُلُ الْمُقَدِّبِ ذَنَا بِالْخُلُفَ جَوْدًا ومُو اللهِ وَقَالُونَ ذُو مَوْ اللّهَ وَقَالُ الْمُقَرّةُ فَقُلُ الْمُقَدِّبِ ذَا بِالْخُلُفَ جَوْدًا ومُو اللّهُ وَقَالُونَ الْمُقَدِّبُ وَقَالُونَ الْمُقَدِّبُ وَقَالًا اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الل

# \*( باب أحكام النون الساكنة والتنوين )\*

وكُلُّهُمُ التَّنُوِينَ والنُّونَ أَدْعَمُوا بِلاَّعْنَةً فِي اللاَّمِ والرَّا لِيَجْمَلاً وَكُلُّ بِيَنَمُو أَدْعَمُوا مَعَ غُـنَةً وَفِي الْوَاوِ والْيا دُونَهَا خَلَفُ تَلا وَعَنْدَهُمُ اللَّهُ الْمُخَلِّ أَظْهُرُ بَكُلْمَةً مَخَافَةً إِسْباهِ المُضَاعَفِ أَنْقَلاً وَعَنْدَ حُرُوفِ الْحَلَّ أَظْهُرًا الْاَهاجَ حَكُمٌ عَمَّ خَالِيهِ غَفَّلاً وَعَنْدَ حُرُوفِ الْحَلَقِ لِلْكُلِّ أَظْهُرًا الْاَهاجَ حَكُمٌ عَمَّ خَالِيهِ غَفَّلاً وَقَلْبُهُمَا مِيمًا لَدَى الْبا وأَخْفِيا عَلَى غُنَةً عِنْدَ الْبُواقِي لِيَكُمُلاً وَقَلْبُهُما مِيمًا لَدَى الْبا وأَخْفِيا عَلَى غُنَةً عِنْدَ الْبُواقِي لِيكُمُلاً

# \* ( باب الفتح والامالة وبين اللفظين )\*

وحَمْزَةُ مَنْهُمْ وَالْسَكَسَائَيُّ بَمْدَهُ أَمَالًا ذَوَاتِ الْسَاءِ حَيْثُ تَأْصَّلًا وَتَنْبَيَةُ الْأَسْمَاءُ تَكَشَفُهَا وَانْ رَدَدَتَ الَيْكَ الْفِمْلُ صَادَفَتْ مَنْهُلَا هَدَى وَاشْتَرَاهُ وَالْهُوَى وَهُدَاهُمُ وَفِي أَلْفِ التَّأْنِيثِ فِي الْكُلِّ مَيَّلًا هَدَى وَاشْتَرَاهُ وَالْهُوَى وَهُدَاهُمُ وَفِي أَلْفِ التَّأْنِيثِ فِي الْكُلِّ مَيَّلًا وَكَيْفَ جَرَتْ فَمُلَى فَوَيْهَا وَجُودُهَا وَإِنْ ضُمَّ أَوْ يَفْتَحُ فَمَالَى فَحَمِيلًا وَكَيْفَ جَرَتْ فَمُالَى فَحَمِيلًا وَفِي الْمَالِ وَقُلْ بَلا وَفِي الْمَالِ وَقُلْ بَلا وَفِي الْمَالِ وَقُلْ بَلا وَفِي الْمَالُ وَقُلْ بَلا وَفِي الْمَالِ وَقُلْ بَلا وَفِي الْمَالُ وَقُلْ بَلا وَفِي الْمَالِ وَقُلْ بَلا وَقُلْ بَلا وَفِي الْمَالُونَ وَقُلْ بَلا اللّهُ وَقُلْ بَلا اللّهُ وَقُلْ بَلا وَقُلْ بَلا اللّهُ وَقُلْ بَلا وَقُلْ بَلا وَقُلْ بَلا اللّهُ وَقُلْ فَاللّهُ وَقُلْ بَلا اللّهُ وَقُلْ بَلا اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ وَلَا اللّهُ وَقُلْ بَلا اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ فَاللّهُ وَقُلْ بَلا اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ اللّهُ وَقُلْ بَلا اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ فَلَا اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَمُ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَنْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَاللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَقُلْ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُولُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلِلْ اللّهُ وَلَا ال

ومَا رَسَمُوا بِالْيَاءُ غَيْرَ لَدَي ومَا زَكَى والِّي مَنْ بَمْـدُ حَتَّى وَأَلْ عَلَى وكُلُّ ثُلاَثِي يَزيدُ فإِنَّهُ مُمالٌ كُزَ كَاها وأَنْجَى مَعَ ابْتَلَى وَلَكُنَّ أَحْيَا عَنْمُسُما بَمْدَ وَاوِهِ وَفَيْمَا سُوَّاهُ لِللَّكَسَائِيُّ مُيَّلًّا وَرُوْيَايَ وَالرُّوْيَا و مَرْضَاتِ كَيْفَمَا أَنِّي وَخَطَايًا مَثْلُهُ مُتَقَبِّلًا وَمَحْيَاهُمُ أَيْضًا وَحَقَّ تُقَاتِهِ وَفِي قَدْهَدَانَ لَيْسَأَارُكُ مُشْكِلاً وفي الْكُمْفُ أَنْسَانِي وَمِنْ قَبْلُ جَاءَمَنَ عَصَانِي وَأَوْصَانِي بِمَرْيَمَ يُجْتَلَى ونيها وفي طَسَ أَنَانِيَ الَّذِي أَذَعْتُ بِهِ حَتَّى نَضَوَّعَ مَنْدَلاً وحَرْفُ تَلاَهامَع طَحاهاوفي سَجا وحَرْفُ دَحاها وهَيَ بالْوَاوَتُبْتَلَى وأمَّا ضُعاها والضُّحَى والرّ بامَعَ الْ قُوَى فأماً لاَ ها وبالْوَاو تُختَـلُ وَرُو الدُّمَعُ مَنُو اَى عَنْهُ لِخَفْصِهِمْ وَمَحْيَايَ مِشْكَاةٍ هُدَايَ قَدِانَجَلَى وممَّا أمالاًهُ أَوَاخِرُ آى ما بطهَ وآي النَّجْمِ كَي تَتَعَدُّلاً وفي الشَّمْسِ والأَعْلَى وفي اللَّيْل والضُّحَى وفي اقرَأ وفِي النَّازعاتِ تَمَيَّلاً ومِنْ تَحْتَمَا ثُمَّ الْقِيامَةِ ثُمَّ فِي الْمَسَارِجِ بِامِنْمَالُ أَفَاهُمْتَ مُنْمِلاً رَمَى صُحْبَةٌ أَعْمَى فِي الإِسْرَا عُمَانِياً سِوَّى وسُدًّى فِي الْوَقْفِ عَنْهُمْ تَسَمَّلاً وَرَاهُ أَرَاءًى فَازَ فِي شُـمَرَانِهِ وأَعْمَى فِي الْإِسْرَاحُكُمْ صُحِبَةً أُوَّلًا ومالَمْذَرَاء شَاعَ حُكُمًا وحَفْصَهُمْ يُوَالَى بِمَجْرِيهَا وَفِيهُو دَ أُنْزِلاً نأى شَرْعُ يُمْن باختِلاً ف وشُعْبَةٌ في الإسرَ أوهُم والنُّونُ ضَوَ عِسنَّا تَلا إِنَاهُ لَهُ شَافٍ وَقُلُ أَوْ كِلاهُمَا شَفَى ولِكُسْرِ أُولِياءِ تَمَيُّلاً

وذُوالرَّاء وَرَشْ بَيْنَ بَيْنَ وَفِي أَرَا كُمْ مُ وَذَوَاتِ الْيَالَةُ الْخُلْفُ جُمِّلًا ولكن رؤسُ الاى قَدْ قُلَّ فَنْحُما لَهُ عَبْرَ ما ها فيهِ فاحضُر مُكمَّلًا وَ كَيْفَ أَتَتْ فَمْهُ لَي وَآخِرُ آي ما تَقَدَّمَ للْبِصْرِي سُوَى رَاهُمَا اعْتَهُلاَ وياوَيْلَتَى أَنَّى وباحَسَرَتا طُوَوا وعَن غَيْرهِ قَسَهَا وبِالسَّفَى الْمُـلا وكَيْفَ الثُّلاَثِي غَيْرَزَاغَت بماضي أمل خابَ خافُو اطابَ ضافَتْ فَتُنْجُمِلا وحاقَ وزَاغُوا جاء شاء وزَادَ فُرُ وجاءَانِنُ ذَكُوَانِ وفي شاءَ سَيْلًا فَزَادَهُمْ الْأُولَى وفي الْغَيْرِ خُلْفُهُ وقُلْ صُحْبَةٌ الْرَانَ واصحَبَ مُمَدَّلًا وفي ألفاتٍ قَبْلَ رَا طَرَف أَنَتُ كَلَسْرِ أَمِلْ تُدْعَى حَمِيدًا وتُقْبَلًا كَا بْصَارِهُمْ وَالدَّارِ ثُمَّ الْحَمَارِ مَمْ حَمَارِكَ وَالْكُفَّارِ وَاقْتَسَ لِتَنْضُلاً ومَعَ كَافَرِينَ الْكَافَرِينَ بِيائِهِ وَهَارِ رَوَى مُزْوِ بِخَلْفٍ صَلَا حَلَا بَدَارِ وَجَبَّارِينَ وَالْجَارِ تَمْمُوا وَوَرَشُ جَمِيمَ الْبَابِ كَانَ مُقَلِّلاً وَهَذَانِ عَنْهُ اخْتَلَافِ ومَعْهُ فِي الْ بَوَارِ وَفِي الْفَهُ ارْ حَمْزَةُ قَلَّلا واضحاعُ ذِي رَاءَين حَجَّ رُواتُهُ كالابرَارِ والتَّقايلُ جادَلَ فَيصَلاً وَاصْحِاعُ أَنْصَارِي آمِيمُ وَسَارَعُوا أَسَارِ عُ وَالْبَارِي وَبَارِ تُكُمُّ لَلاً وآذَانهم طُغْيَانهِم ويُسارعُو نَ آذَانِنَا عَنْـهُ الْجَوَارِي تَمَثُّلًا يُوَارِي أُوَارِي فِي الْمُقُودِ بِخُلْفِهِ صِمَافًا وَحَرَفَ النَّمَلُ آنبِكَ فُوِّ لاَ بِخُلْف ضَمَمْنَاهُ مَشَارِبُ لاَ مِنْ وَآنِيَةٍ فِي هَـل أَنَاكَ لأَعْلَا وفي الْكَافِرُونَ عَابِدُونَ وَعَابِدٌ وَخُلْفُهُمْ فِي النَّاسِ فِي الْجَرَّ حُصَّلًا

حِمارِكُ وَالْمُعَرَابِ إِكْرَاهِ مِنَّ والسَّحِمارِ وفي الإ كَرَامِ عَمْرَانَ مُثِّلا وكُلُّ بِخُلْفٍ لِا بْنِ ذَكُوانَ غَيْرَما يُجَرُّ مِنَ المُحْرَابِ فَاعْلَمُ لِتَمْمَلا وَلا يَمنَهُ الإِسْكَانُ فِي الْوَقْفَ عَارِضًا إِمالَةً مَا لِلْكَسْرِ فِي الْوَصِلِ مُيلًا وقَبْلَ سُكُونِ فِفْ بِمَا فِي أُصُولِهِم وَذُوالرَّاءِفِيهِ الْخُلْفُ فِي الْوَصِلِ يُجْتَلَى كمُوسَى الْهُدَى عيسَي ابنُ مَرْيَمَ والقُرَى الَّهِي مَعَ فِي كُرَى الدَّارِ فَافْهَمَ مُحَصِّلاً و تَدْ فَخَمُو اللَّنْوِينَ وَقَفًّا ورَ نَقُوا ﴿ وَتَفْخِيمُهُمْ فِي النَّصْبِأَجْمَعُ أَشْمُلا ﴿ مُسَمِّى وَمُونَى رَفْعُهُ مَعَ جَرِّهِ وَمَنْصُو بَهُ غُزًّا وَتَدَّا تَزَيَّلاَ \* ( باب مذهب الكسائي في امالة ما قبل ها ، التأنيث في الو قف )\* وفي هاء تأنيث الوُتُوف وقَبْلَهَا مُمَالُ الْكَسَائِي غَيْرَ عَشْر ليَمْدِلا ويَجْمَعُهَا حَقُّ صَفِاطُ ءَصَ خَظَا وأَ كُهَرُ بَعْدَ الْيَا لِيَسْكُنُ مُيْلًا أوِ الْكَسْرِ والإِسْكَانُ لَيْسَ بِحَاجِزِ وَيَضْفُ بُمْدَ الْفَتْحِ وَالْضِّمِّ أَرْجُلًا لَمِبْرَهُمَا نَهُ وَجَهُ وَالْأَيْكَةُ وَبَمْضَهُمْ سَوَى أَلْفٍ عِنْدَ الْكَسَائَى مَيْلًا \* ( باب مذاهبهم في الرَّاآتِ )\* ورَفَّقَ ورْشْ كُلِّ رَاءٍ وقَبْلَهَا مُسَكَّنَّةً بِالْ أَو الْكَسْرُ مُوصِلاً ولَمْ يَرَفَصَلًا سَا كَنَّا بَمْلَكُ لَسْرَةٍ سَوَى حَرَفَ الْاسْتِعْلَاسُوَيِ الْخَافَكُمُلَّا وفَحْمَهَا فِي الْأَعْجَمَيُّ وفِي إِرَمْ وتَكْرِيرِهَا حَتَّى يُرَى مُتَمَدِّلاً وتَهْخِيمُهُ ذِكْرًا وسِـتْرًا وبابُهُ لَدَى جِلَّةِ الْأَصْحَابِ اعْمَرُ أَرْحُلاً

وفي شَرَر عَنْـهُ يُرَقِّقُ كُلْهُـم وحَيْرَانَ بِالتَّفْضِيم بَمْضُ تَقَبَّلا وفى الرَّاءعَن وَرَش سوَى ماذَ كَرْثُهُ \* مَذَاهِبُ شَذَّت فِيالأَدَاء تَوَقُّلا ولا بُدُّ مِن تَرْقَيقِهِا بَعْدَ كَسْرَةٍ إذَا سَكَنَتْ باصاح لِلسَّبْعَةِ اللَّهِ وماحرفُ الاِستفلاء بَمَدُ فَرَاوُهُ لَكُلِّمِمُ النَّفَخِيمُ فيها تَذَلَّلا ويَجْمَعُهُ انْظُ خُصَّ صَمَعُط وخُلْفُهُمْ فِرْق جَرَي بَيْنَ الْمُشَايِخ سَلْسَلا وما بَعْدَ كُسر عارض أو مُفَصَّل فَقَوْمَ فَهَدُ الْمُكُمُّهُ مُنْبَدُّ لا وما بَعْدَهُ كَسْرٌ أو اليَّا فَمَالَهُمْ بَدْقيقهِ نَصْ وَثيقٌ فَيَمثُلا وما لقياس في القِرَاءةِ مَدْخُلُ فَدُونَكُ مَافيهِ الرَّضَي مُتَكَفَّلًا وَتُرْقَيْقُهُمْا مُـكُسُورَةً عَنْدَ وَصَلَّمُ ۚ وَتَفْخِيمُهُا فِيالْوَنْفِ أَجْمَعُ أَشْهُ لِل ولَكُنَّهَا فِي وَفَقِهِمْ مَمَّ غَمَيْرِهَا تُرَفَّقُ بَعْلَمَ الْكُسْرِ أَوْ مَا تَمَيُّلا أو الْيَاءَ تَأْتَى بِالسُّكُونِ وَرَوْمُهُمْ كَمَا وَصَابِمَ فَا بْلُو اللَّهُ كَاءَ مُصَفَّلًا وفيما عَدًا الَّذِي قَدْ وصَفَتُهُ على الأصل بالتَّفْخِيم كن مُتَمَمِّلا \*( باب اللامات )\*

وغَلَّظَ وَرَشٌ فَتَحَ لَا مِ لِصادِهِ أَو الطَّاءِ أَوْ لِلظَّاءِ قَبْلُ تَنَرُّلاً اذَا فُتُحِتَ أَوْ سُكِنَّتَ كَصَلَاتِهِمْ وَمَطَلَّعِ أَيْضًا ثُمَّ ظُلَّ ويُوصِكُ وفي طالَ خُلُفُ مَعَ فصالاً وعندَما يُسَكِّنُ وقفاً والمُفَخَّمُ فَضَّلاَ وحُكُمُ ذَوَاتِ الْيَاءِ مِنْهَا كَهَذِهِ وَعِنْدَ رُؤْسَ الآي تُرْفَيْقُهَا اعْتَـلَى وكُلُّ لَدَى اسْمِ اللهِمِن بَعْدِ كَسْرَةٍ يُرَقِقُهُا حَـنَّى يَرُوقَ مُـرَتَّلاً كَمَا فَخَمُّوا بَعْلَدَ فَتَح وضَمَةً فَتَمَّ نِظامُ الشَّمْلِ وصِلاً وفَيْصِلاً

# \* ( باب الوقف على أو اخر الكلم )\*

والاسكان أصل الو تف وهو اشتقاقه من الوقف عن تحريك حرف تمرّلاً وعند أبى عمرو وكوفية م به من الرّوم والاشمام سمت تحمّلا وأكنّر أعلام الفران يراهما لسائرهم أولى العدلائق مطولاً ورومك إسماع المُحرّك واقفا بصوت خفي كلّ دان تنولاً والاشمام إطباق الشّفاه بُعيَدما يُسكّن لاصوت هماك فيصحلا وفعلهما في الضّم والرّفم وارد وعند إمام النّحو في الكلّ أعملا وما نُوع النّحريك الاَّ والنّص قارى وعند إمام النّحو في الكلّ أعملا وما نُوع النّحويك الاَّ اللازم بناء وإعراباً غدا متنقيلاً وفي هاء تأ بيث وميم الجميع قل وعارض شكل لم يكونا لينخلا وفي الكسر والجميع قل وعارض شكل لم يكونا لينخلا وفي الما المنتوقية الكسر مثلاً وفي المناسر مثلاً وفي المناسر مثلاً وفي المناسر مثلاً وفي الما والوث وباء وبعضهم الموس شكل لم يكونا لينخلا

# \* ( باب الوقف على مرسوم الخط )\*

وَكُوفَيْهُمْ وَالْمَازِنِيُّ وَنَافِعٌ عَنُوا بِاتِّبَاعِ الْفَطَّ فِي وَفَفِ الْاَبْمَلا وَلاَئِنَ كَثِيرٍ يُرْتَضَى وَابْنِ عَامِرٍ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ حَرٍ أَنْ يَفْصَلًا

اذاً كُتِبَتَ بِالتَّاءِ هَاءِ مُوَّنَّتٍ فَبِالهَاءِ نَفَ حَقَّا رِدَّي وَمُمُوَّلاً وَفِي اللَّتَمَعْ مَرْضَاتَ مَعْ ذَاتَ بَهْجَةٍ وَلاَتَ رَضَى هَيَهَاتَ هَا دِيهِ رَفلاً وَفِي اللَّتَ مَعْ مَرْضَاتَ مَعْ ذَاتَ بَهْجَةٍ وَلاَتَ رَضَى هَيَهَاتَ هَا دِيهِ رَفلاً وَقَفْ يَالَّهُ كُفُوًا دَنا وَكَايِّنِ الْ وَقُوفُ بَنُونِ وَهُوَ بِالْيَاءِ حُصَّلاً وَمَالَ لَدَى الفُر قَانِ وَالْكَهْفِ وَالنِّسَا وَسَالَ عَلَى مَا حَجَ وَالْخُلْفُ رُتِّلاً وَمَالَ لَذَى الفُر قَانِ وَالْكَهْفِ وَالنِّسَا وَسَالَ عَلَى مَا حَجَ وَالْخُلْفُ رُتِّلاً وَمَالَ لَذَى الفُر قَانِ وَاللَّهُ وَمُنَا وَالْمَاعِلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ وَقَلَ وَاللّهُ عَنْ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَال

# \* ( باب مذاهبهم في آيات الاضافة )\*

ولَيسَت بِلاَمِ الْفِعلِ بِا الْمَافَةِ وَمَاهِيَ مِن نَفْسِ الْاُصُولِ فَتُشْكِلاً وَلَـكَافَ مَذَخَلاً وَلَـكَافَ مَذَخَلاً وَلِي مَا نَتَى يَاءٍ وَعَشْرٍ مَنْيفَةٍ وَثَنْتَيْنِ خُلْفُ الْقَوْمِ أَحَكَيهِ مُحْمَلاً وَفِي مَا نَتَى يَاءٍ وَعَشْرٍ مَنْيفَةٍ وَثَنْتَيْنِ خُلْفُ الْقَوْمِ أَحَكيهِ مُحْمَلاً فَتَسْعُونَ مَعْ هَمْزٍ بِفَتْحِ وَنِسْمُ السَمَا فَتَحْهَا اللَّا مَوَاضِعَ هَمَّلاً فَتَحْهَا اللَّا مَوَاضِعَ هَمَّلاً فَارْنِي وَتَفْتَتِي البَّعْنِي سَكُونُها لِكُلِّ وَتَرْحَمَنِي أَكُن وَلَقَدْ جَلاً فَارْنِي وَتَفْتِي مَا جَادَ هُطُلا ذَرُونِي وَادْعُونِي اذْكُرُونِي فَتَحْهَا دَوَاءٍ وأوزعني مَمَّا جَادَ هُطُلا فَي وَادْغُونِي مَمَّا جَادَ هُطُلا لِيَلُونِي مَمْهُ سَلِيلِي لِنَافِعٍ وَعَنْهُ وَلِلْبِصْرِي ثَمَانٍ تُنْخِلا لِيَلُونِي مَمْهُ سَلِيلِي لِنَافِعٍ وَعَنْهُ وَلِلْبِصْرِي ثَمَانٍ تُنْخِلا

بيُوسُفَ انَّى الأُوَّلاَن ولِي بِهَا وضَيَفَى ويُسِّر لِي ودُوني تَمَثَّلاً ويا آن فِي اجْمَلُ لِي وَأَرْ دَمُ اذْحَمَتْ هُدَاها ولَكُمْتَى بِهَا اثْنَانِ وُكَالا وتَحْتَى وقَلْ فِي هُودَ انِّي أَرَاكُمُ ۖ وَفُلْ فَطَرْنُ فِي هُودَ هَادِيهِ أَوْصِلا ۗ و يَحْزُنَّنَى حَرِمَيْهِمْ تَمَــدَانني حَشَرْتَنَيَ اعْمَى تَأْمُرُونِيَ وَصَلَّا أَرَهُطِي سَمَامُوْلَى ومالِي سَمَالُوَّي لَمُلَّى سَمَا كُفُوَّا مَهِي نَفَرُ المُلا عِمَادٌ وَتَحَتَّ النَّمَلِ عَنْدِي حُسَنَّهُ الَّي دُرَّهِ بِالْخَلْفِ وَافْقَ مُوهَـلا وَثِلْتَانَ مَمْ خَمْسِينَ مَمْ كَسْرِ هَمْزَةٍ فَتْحَ أُولِي حُكُمْ سُوَى مَا تَمَزُّلا بَنَاتِي وَأَنْصَارِي عَبَادِي وَلَمْنَتَى وَمَا بَعْدَهُ انْ شَاءَ بِالْفَتْحِ أَهْمِلاً وفي اخْوَتِي وَرْشُ يَدِىءَن أُولِي حمَّى وَفِي رُسُلِي أَصَلُ كَسَا وَافِي الْمُلَا وأَتَّى وأَجْرَى سُكِّنا دِينَ صُحْبَةٍ دُعاثَى و آبائي لِكُوفٍ تَجَمَّلا وحُزْنِي وَوَ فَيقِي ظلال و كُلُّهُمْ ۚ يُصَدِّقْنِيَ انْظُرْنِي وَأَخَّرْتَنِي الْيِ وَذُرِّ يَتَّى يَدْعُو نَنِي وَخِطَا بُهُ وَعَشْرٌ بَايِهِا الْهَمَزُ بِالضِّمِّ مُشْكِلا فَمَن نَا فِع فَافْتَحَ وأَسْكُنَ لِكُلَّهِم بِمَهْدِي وَآثُو نِي لِتَفْتَحَ مُقْفَلًا وفي اللاَّمِ لِلنَّمْرِيفِ أَرْبَعَ عَشْرَةً فَاسْكَانُهَا فَاشِ وَعَهْدِي فِي عُـلا وقُلْ لِعبادِي كَانَ شَرْعًا وفي النِّدَا حمَّى شاعَ آياتِي كُمافاحَ مَلْزُلاً فَنْحُمْسَ عَبَادِي اعْدُدْ وَعَهَدِي أَرَادَ نِي وَرَبِّ الَّذِي آيَا تِي آيَاتِيَ الْحُلا وأهدكني منها وفي صاد مسنّى مع الأنبيار بي في الاعراف كملا وَسَبَعُ بَهَمْزِ الْوَصْلِ فَرَدًا وَفَتْحَهُمُ أَخَى مَعَ انَّى حَقَّهُ لَيْتَنَى حَـلا

و فَهُ سِي سَمَا فَ كُرِي سَمَا قَوْ مِيَ الرَّضَى حَمِيدُهُ لَهُ يَهُ لِي سَمَاصَفُو هُ وَلاَ وَمَعْ غَيْرِ هَمْزٍ فِي ثَلاَ بَينَ خُلْفَهُمْ وَمَحْيَائِيَ جِيْ بِالْخُلْفِ وَالْفَتْحِ خُو لاَ وَمَعْ غَيْرِ هَمْزٍ فِي ثَلاَ بَينَ بِنُوحَ عَن لوًا وسواه عُدَّ أَصِلاً لَيُحْفَلاً وَمَعْ شُرَ كَانِي مِن وَرَائِي دَوَّ نُوا وَلِي دِينِ عَنْ هَادٍ بِخُلْفَ لَهُ الْحُلَى وَمَعْ شُرَ كَانِي مِن وَرَائِي دَوَّ نُوا وَلِي دِينِ عَنْ هَادٍ بِخُلْفَ لَهُ الْحُلَى وَمَعْ شُرَ كَانِي مِن وَرَائِي دَوَّ نُوا وَلِي دِينِ عَنْ هَادٍ بِخُلْفَ لَهُ الْحُلَى مَمَا تِي أَنِي أَنْ وَالْوَالِي اللهُ ا

# \* ( باب مذاهبهم في الزوائد )\*

ودُونَكَ يَا آتِ تُسَمَّى زَوَائِدًا لِأَن كُنَّ عَنْ خَطِّ المَصَاحِف مَعْزِلاً وَتَبْبُتُ فِي النَّمْلِ حَمْزَةُ كَمَّلًا وَثَبْبُتُ فِي النَّمْلِ حَمْزَةُ كَمَّلًا وَفِي النَّمْلِ حَمْزَةُ كَمَّلًا وَفِي النَّمْلِ حَمَادٌ شَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سِتُونَ وَاثَنَانِ فَاعَقْلاً وَفِي الْوَصِلِ حَمَّادٌ شَكُورٌ إِمَامُهُ وَجُمْلَتُهَا سِتُونَ وَاثَنَانِ فَاعَقْلاً فَيُسْرِى الى الدَّاعِ الجَوَادِ المُنَادِ يَهِ سِدِينَ يُؤْتِينَ مَعْ أَنْ تُمَلِّمَنَ وَلاَ وَفَيْلَا مَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي النَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَفِي النَّهُ وَنَ أَهْدِ كُمْ حَقَّهُ بَلاَ وَإِنْ تَرَنِ عَنْهُمْ تَمُدُّونَنِي سَمَا وَفِي النَّهُ وَنِ الْمَوْنِ أَهْدِ كُمْ حَقَّهُ بَلاَ وَإِنْ تَرَنِ عَنْهُمْ تَمُدُّونَنِي سَمَا فَرِيقًا ويَدْعُ الدَّاعِ هَاكَ جَنَا حَلا وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَانِ وَافَقَ قُنْبُلاً وَفِي الْفَجْرِ بِالْوَادِي دَنَا جَرَيَاثُهُ وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَانِ وَافَقَ قُنْبُلاً وَفِي الْفَجْرِ بِالْوَادِي دَنَا جَرَيَاثُهُ وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَانِ وَافَقَ قُنْبُلاً وَفِي الْفَحْرِ بِالْوَادِي دَنَا جَرَيَاثُهُ وَفِي الْوَقْفِ بِالْوَجْهَانِ وَافَقَ قُنْبُلاً وَفِي الْمَاوَةُ فِي الْمَاوَةُ فَيْ الْمَاوِقُونَ وَافَقَ قُنْبُلاً وَفِي الْفَحْرِ بِالْوَادِي دَنَا جَرَيَاثُهُ وَفِي الْوَقْفِ الْمَاوِقِ وَافَقَ قُنْبُلاً وَفِي الْفَرْوِقِ الْمَاوِقِ وَلَمْ بِالْوَجْهَانِ وَافَقَ قُنْبُلاً وَفِي الْمَاوِي وَلَا مَا الْمَاوِلُونَ الْمَاوِلُونَ وَلَيْ الْمَالِي الْمَالَةُ مِنْ وَافَقَ قَنْبُلا وَالْمَا لَا مَالِهُ الْمُؤْمِنِ وَافْوَى قَنْبُلا الْمَالِقُ الْمُؤْمِ لِلْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ لَالْمُ لَمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمَالِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُولُ الْمُؤْمِ ا

وأ كَرَمَني مَمَّهُ أَهَانَن اذْ هَدَى وحَذْفُهُ لِـمَا لِلْمَازِني عُدَّ أَعْدَلاَ وفي النملُّ آتان ويُفتَدُعُ عَن أُولى حمَّى وَخلاَفُ الْوَقْفِ بَيْنَ حُلاَّعَلاَّ ومَعْ كَالْجُوَّابِ الْبَادِ حَقٌّ جَنَاهُمَا وَفَى الْمُهَنَّدِي الْإِسْرَاوَتَحْتُ أَخُوحُ الْأ وَفِي اتَّبُّمَنَ فِي آلَ عَمْرَانَ عَنْهُمَا وَكِيدُونَ فِي الْأَعْرَافَ حَبَّم لَيُحْمَلا إِخْلُفٍ وَتُؤْتُونَ لِيُوسُفَ حَقَّهُ ۖ وَفِي هُودَ تَسَأَلُن حَوَارِيهِ جَمَّلاَ وتُخْزُون فيهاحَجَّ أَشْرَ كُـتُمُون قَدْ هَدَان اتَّقُونَ بِأَلُولِي اخشون مع وَلا وعَنْهُ وخَافُونَ ومَنْ يَتَّقَ زَكَا بِيُوسُفَ وَافِي كَالصَّحِيْحِ مُمَالًا وفي الْمُتَمَالَ دُرُّهُ والتَّــلاَقْ وَ التَّنَادِ دَرَا باغيهِ بالخَلْفِ جُمَّـلاً ومَع دَءُونَ الدَّاع دَءان حَلاَجَناً ولَيْسا لقالُون عَن الْغُرُّ سُـبُّلاً نذيرِي لِوَرْشِ ثُمَّ تُرْدِين تَرْجُمُو ن فاعْتَرْ أُون سَنَّةٌ نَذُرى جَلاً وعيدِي اللَّاثُ يُنْقَذُون يُكَلَّدِ بُو ن قالَ نَكِير أَرْبَعُ عَنْهُ وُصَّلَّا فَبَشِّرْ عِبادِي افْتَعَمْ وقفْ ساكنَّا يَدًا وَوَاتَّبِمُونِ حَجَّ فِي الزُّخْرُفِ الْمُلا وَفِي الْكُرَهِ فَ تَسَاَّ لَنِي عَنِ الْكُلِّ يَاؤُهُ ۚ عَلَى رَسْمِهِ وَالْحَذْفُ يَا لَحُلُّفُ مُثَّلَّا وَفِي نَرْ لَعَ خُلْفٌ زَكَا وَجَمِيمُهُمْ بِالْإِثْبَاتِ تَحْتَ النَّمْلِ يَهْدِينِي لَلا فَهَدِي أُصُولُ الْقَوْمِ حَالَ اطْرَادِهِ الْجَابَتْ بَمُونَ اللهِ فَانْتَظَمَتْ خُلا واتَّى لَأَرْجُوهُ لِنَظْمِ حُرُوفِهِمْ نَفَائِسَ أَعْـلاَقِ تُنَفِّسُ عُطَّلاً سَأَمْضِي عَلَى شَرْطَى و بِاللَّهِ أَكْنَهَى وما خابَ ذُو جِدِ اذَا هُوَ حَسَبُلًا

### \* ( بأب فرش الحروف سورة البقرة )\*

وما يَخْدَءُونَ الْفَتْحُمْنَ قَبْلُ سَاكُن وَبَعْدُ ذَكَاوِالْفَيْرُ كَالْحَرَفِ أُوَّلًا وخَفَّتَ كُوف يَكُذِّبُونَ وِياؤُهُ بِفَتْحِ وَلِلْبَاقِينَ ضُمَّ وَتُقِيِّلاً وقيلَ وغيضَ ثُمُّ جيء يُشمُّها لَدَى كَسْرِ هاضَمَّارِ جالُ لتَكَمُّـلاً وحيلَ باشمامٍ وسيقَ كَمَارَسا وسيء وسيئت كانَ رَاويهِ أُنبلا وَهَا هُوَ يَمْدُ الْوَاوِوالْفَا وِلاَمِهَا وَهَاهِيَ أَسْكُنْ رَاضِيًا باردًا حَلا وثُمَّ هُوَرَفْقًا بَانَ وَالضَّمُّ غَيْرُهُمْ ۚ وَكُسْرٌ وَعَنْ كُلِّ يُمُلُّهُوَ انْجَلاَّ وفى فأزَلُّ اللَّامُ خَفَّت لِلْمَارَةِ وزد الفَّا من قَبْلهِ فَتُكُمِّلا وَآدَمَ فَارْفَعُ نَاصِبًا كُلِمَاتِهِ لَكُسْرِ وَلِلْمَكِّيِّ عَكُسْ أَحَوُّلاً وتُقْبَلُ الأُولَى أَنْثُوا دُونَ حاجز وعَدْنَا جَمِيمًا دُونَ مِاأَلْفٍ حَلاَ واسْكَانُ بَارَنْكُمْ وَيَأْمُرُكُمْ لَهُ ۖ وَيَأْمُرُهُمْ أَيْضًا وَتَأْمُرُهُمْ تَـلاَ ويَنْصُرُ كُمْ أَيْضًا ويُشْمَرُ كُمْ وكُمْ جَلَيلِ عَنِ الدُّورِيِّ مُخْتَلِسًا جَـلاً وفيها وفي الأغرَاف نَغْفِرْ بنُونِهِ ولاَضَمَّ واكْسَرْ فاءَهُ حينَ ظَلَّلاً وَذَكِّرْ هُنَا أَصْلاً وِلِلشَّامِ أَنَّهُوا وَعَنْ نَافِعَ مَمْهُ فِي الْاعْرَافِ وُصِّلا وِجَمَمًا وَفَرْدًا فِي النَّبِيءِ وفِي النُّبُو ءَةِ الْهَمْزَ كُلُّ غَيْرَ نَا فِعِ ٱ بْدَلَا وقالُونُ فِي الأَحْزَابِ فِي للنُّبِي عَمَعُ الْيُوتَ النَّبِيءُ الْبِياءَ شَـدَّدَ مُبْدِلاً وفي الصَّا ثبينَ الْهَمْزَ والصَّا بَنُونَ خُذْ وَهُزَا ۚ وَكُمْفَوًّا فِي السَّوَ اكن فَصَّلاًّ

وضُمَّ لباقيمِـم وحَمْزَةُ وقَفُهُ بوَاوِ وحَفْصٌ واقفاً ثُمَّ مُوصِلا وبالْغَيْبِ عَمَّا يَمْمَلُونَ هُنا دَنا وغَيْبُكُ فِي الثاني الى صَفُوهِ دَلاً خَطِيئَتُهُ التَّوْحِيدُ عَنْ غَيْرِ نَافِعِ ۖ وَلاَ يَعْبُدُونَ الْغَيْبُ شَايَعَ دُخْلُـلا وقُلْ حَسَنًا شُكْرًا وحُسْنًا بضَمَّةِ وساكِنهِ الْبانُونَ واحْسُنُ مُقُوَّ لاَ وَلَظًا هَرُونَ الظَّاءِ خُهُنَّ ثَابِنًا وعَنْهُمُ لَدَى التَّحْرِيمِ أَيْضًا تَحَلَّلُا وحَمْزَةُ أَسْرَى فِي أُسَارَى وضَمُّهُمْ تُفَادُوهُمْ والمَـــ أَذْ رَاقَ نُفِّلاً وحَيْثُ أَتَاكَ الْقُدْسُ اسْكَانُ دَالَّهِ دَوَاتٍ وَلِلْبَاقِينَ بِالضَّمَّ أُرْسِلاً ويَنْزَلُ خَفَفَهُ وَتَنْزَلُ مِثْلَهُ وَنَنْزَلُ حَقٌّ وَهُوَ فِي الْحَجْرِ ثُقَّلًا وخُفَّفَ لِلْبَصْرِي بِسُبْحَانُ والَّذِي فِي الْانْمَامِ لِلْمَـِكِّي عَلَى أَنْ يُنَزِّلا ومُنْزَلُهَا التَّخْفِيفُ حَقُّ شَفَاؤُهُ وخُفِّفَ عَنْهُمْ يَنْزَلُ الْغَيْثَ مُسْعِجَلًا وجبريلُ فَتَحُ الجيم والرَّا وبَمْدَها وعَى هَمْزَةً مَكَسُورَةً صُحْبَةٌ ولا بَحَيْثُ أَنَّى وَالْمَاءَ يَحَذِّفُ شُمْبَةٌ وَمَرِكَّيُّهُمْ فَي الْجَيْمِ بِالْفَتْحِ وُكِّلا ودَعْ يَاءَ مِيكَانِيلَ وَالْهَمْزَ قَبْلُهُ عَلَى حَجَّةٍ وَالْيَاءُ يُحْذَفُ أَحْمَـلاً ولَكُنْ خَفِيفٌ والشَّيَاطِينُ رَفْعُهُ كَمَا شَرَطُو اوالْمَكُسُ نَحُو سَمَاالْمُلاَّ ونُنْسِخ بِهِ ضَمْ وكُسُرٌ كُفا ونُنْسِسِها مثلُهُ منْ غَيْرِ هَمْزِ ذَكَتْ الَى عَلِيمٌ وقالُوا الوَاوُ الأُولَى سُقُوطُها وَكُنْ فَيَكُونُ النَّصْبُ فِي الرَّفَعَ كُيُّفِلا وفي آل عِمْرَانِ فِي الْأُولَى وَرَبِيم وفِي الطُّولُ عَنْهُ وهُوَ بِاللَّفْظِ أُعْمِلًا و في النَّحَل مَمْ يُس الْمَطَف نَصِبُهُ كَفًا رَاوِيًّا وانقادَ مَعْنَاهُ لِعَمْلاً

وتُسَأَلُ صَمَوُ االتَّاءَ واللاَّمَ حَرَّ كُوا برَفْع خُالُودًا وهُوَمِن بَمْدِنْهِي لاَ وفيها وفي نَص النِّساء ثَلَاثَةٌ أَوَاخِرُ ابْرَاهَامٌ لآحَ وجَمَّلًا ومَعَ آخر الأَنْمَامِ حَرَفًا بَرَاءَةٍ أَخْيِرًا وَتَحْتَ الرَّعْدِ حَرَفُ تَنَزَّلاً و في مَرْيَم والنَّحَل خَمَسَةُ أُحْرُف وَآخِرُ ما في الْمَذْكَبُوتِ مُأَزَّلًا وفي النَّجْم والشُّورَى وفي الذَّار ياتِ والْحَدِيدِ ويَرْوى في امْتِحانِهِ الاَّوَّلاَ وَوَجْهَانَ فَيهِ لِإِنْ ذَكُوَانَهَاهُنَا وَوَاتَّخِذُوا بِالْفَتَنْجِ عَمَّ وَأُوغَلَا وأزناوأزني ساكِنَاالْكَسْرِدُمْ يَدًا وَفِي فُصَلِّتَ يُرُوى صَفَا دُرٌّ مِكُلا وأخفاهُ ماطَلُقُ وخِفُ ابن عامر فأُمْتِمهُ أُوْصَى بُوَصَّى كُمَا اعْتَلاَ وفى أَمِ تَقُولُونَ الخَطَابُ كَمَاءَلَا شَفَى وَرَؤُفٌ قَصْرُ صُحْبَتُهِ حَلاَ وخاطَبَ عَمَّا يَعْمَلُونَ كَمَا شَفِي وَلاَمُ مُوَلاً هَا عَلَى الْفَتْنَجِ كُمِّلاً وفي يَمْمَلُونَ الْغَيْبُ حَـلَ وَساكُنُ بِحَرْفَيْهِ يَطُوّعُ وفي الطَّاءُ ثُهِّ لَكَ وفي التَّاءِ يا لا شاعَ والرَّ يحَوحَدُا وفي الْكَرَفِ مَهْ اوالشَّر يعَةُ وَصَلَّا وفي النَّمْل والاغرَافِ والرُّومِ النَّا وَفاطر دُمْ شُكُرًّا وفي الحَجْرِ فُصَّلًّا وفي سُوْ رَوْ الشُّورَى ومن تَحْتِرَعْدِهِ خُصُوصٌ وفي الفُرْ قان زَاكيهِ هَاللَّهِ وأَى ْخِطَابِ بَمَدُ عَمَّ وَاوْ تَرَي وَفِهِ ذَ يَرُونَ الْيَمَاءُ بِالضَّمِّ كُلُّلا وحَيْثُ أَتَى خُطُوَاتُ الطَّاءِساكُنُ وقُلْ ضَمَّهُ عَن زَاهِدِكَيْفَ رَبَّلاَ وضَمَّكُ أُوْلَى السَّاكِنَين لِثَالَثِ يُضَمُّ لُزُوماً كَسَرُّهُ فِي نَدٍ حَلاَ

# قُلُ ادْعُواأُوانَقُصْ قَالَتِ اخْرُجْ أَنِ اعْبُدُوا

ومَحَظُورًا أَنظُرُ مَعَ قَدِ اسْتُهْزِئُ اعْتَلا

سُوَى أَوْوَقُلُ لِا بَنِ الْمُلَاوِ بِكُسْرِهِ لِتَنْوِينَهِ قَالَ ابْنُ ذَكُوَانَ مُقُولًا بِخُلْفٍ لَهُ فِي رَحْمَـةٍ وَخَبِيثَةٍ وَرَفْمُكَ لَيْسَ الْبِرُّ يُنْصَبُ فِي عُـلاً وَلَكُنْ خَفِيفٌ وَارْفَعُ الْبِرُّ عَمَّ فِي هَمَا وَمُوَصَّ ثَقَلُهُ صَحَّ شُلْشُـلًا وفِدْيَةُ نَوِّ نُوارْفُعُ الْخَفْضَ دَمَدُ فِي طَمَامٍ لَدَى غُمَنِ دَنَا وَتَذَلَّلاً مَسَاكِينَ مَنْجُمُوعًا ولَيْسَ مُنُوَّنًا ويُفْتَحُ مِنْـهُ النُّونُ عَمَّ وأَبْجَـلاً وِنَقُلُ فَرَانِ وَالْقُرَانُ دَوَاؤُنا وَفِي تُكْمَلُوا قُلْ شُمْبَةُ اللِّيمَ ثَقَلًّا وَكُسَرُ بُيُوتٍ وِالْبَيُوتُ يُضَمُّ عَن حَمَى جَلَّةٍ وَجَهَانَ عَلَى الأَصْلَ أَفَيْلًا ولاً تَقْتَلُو هُمْ لِمُ لَمْ يَقْتُلُو كُمُو فَإِنْ قَتَلُو كُمْ قَصْرُها شَاعَ والْحَلَا وِبِالرَّفْعِ نَوِّنٰهُ فَلَا رَفَتُ وَلَا فُسُونَ ۖ وَلاَ حَقًّا وزَانَ مُجَمَّلًا وَفَتَحَلُّكَ سَيْنَ السِّلْمِ أَصَلُ رَضَي دَنَا وَحَتَّى يَقُولَ الرَّفَعُ فِي اللَّامِ أَوَّلاَ و في التَّاءِ فاضْمُمْ وافتَح الجَيمُ ثُرْجَعُ الْأُمُورُ سَمَا نَصًّا وحَيْثُ تَازُّلًا وإِنْمُ كَبِينُ شَاعَ بَالنَّا مُثَلَّقًا وَغَيْرُهُمَا بِالْبِاءِ نَفْطَةٌ ٱسْفَلاً قُل الْمَفُو لِلْبَصْرِي رَفْعُ وَلَمْدُهُ لَاعْنَدَكُمْ بِالْخُلْفِ أَحْمَدُ سَهَالًا ويَطْهُرُ نَ فِي الطَّاء السُّكُونُ وهاوُّهُ يُضَمُّ وخَمَّا اذْ سَمَا كَيْفَ عُوَّ لاَ وضَمُّ يُخافَا فازَ وَالْكُلُّ أَدْغَمُوا تُضارَرُ وضَمُّ الرَّاءَ حَقُّ وذُوجَلاً وقَصِرُ أَنيتُمْ مِن رَبًّا وأَنيتُمْ هنا دَارَ وَجَهًّا لَيْسَ الاَّ مُبَحُّلًا

مَمَّا فَكَرُ حَرَّ كُمْنَ صِحَابِ وحَيْثُ جَا يُضَمُّ تَمَسُّوهُنَّ وَامْدُدُهُ شَلْشُلْا وصيةً ارْفَعْ صَفُو حرميّهِ رضًى ويبصط عَنْهُمْ غَيْرَ قُنْبُلُ اعْتَـالاً و بالسِّينِ باقيهم و في النَّحَاق بَصْطَةً ۚ وقُلْ فيهما الْوَجْهَان قَوْلاً مُوَصَّلاً يُضاعِفُهُ ارْفَعَ فِي الْحَدِيدِ وَهُمُنَا سَمَاشُكُرُهُ وَالْمَيْنُ فِي الْحُلُّ ثُقَّالاً كَمَا دَارَوافْصُر مَعْ مُضَاعَفَةً وقُلْ عَسَيْتُمْ بِكُسْرِ السِّينِ حَيْثُ أَتَى انْجَلَّا دِفاعٌ بِهَا وَالْحَبِّ فَنَحْ وَسَاكُنْ وَقَصْرٌ خُصُوصًا غُرِفَةً ضَمَّ ذُو وَلاَ وِلاَ بَيْعَ نَوِّنْهُ وَلاَ خُلَّةٌ وَلاَ شَفَاعَةً وَارْفَعَهُنَّ ذَا أَسْوَةٍ تَـلاَ ولاَلَهُوَ لاَ تَأْثَيْمَ لاَ بَيْعَ مَنْعُ ولا خِلاَلَ باِ برَاهِيمَ والطُّورِ وُصَّلا ومَدْأَنا فِي الْوَصْلِ مَمْ ضَمَّ هَمْزَةٍ وَفَتْحُ أَنَّى وَالْخُلْفُ فِي الْكَسْرِ بُجَّلاً و نُنْشِزُها ذَاكَ وبالرَّاء غَيْرُهُمْ وصلْ يَنْسَنَّهُ دُونَها ﴿ شَمَرُ دَلَا و بالوَصَلِ قالَ اعلَمُ مُمَ الحَرْمُ شَا فِعُ فَصُرْهُنَ صَمَّ الصَّادِ بِالْكَسْرِ فُصِّلًا وَجُزْاً وَجُزَاءُ وَضَمَّ الاِسكان صفَّ وَحَيْدُهُما أَكَابُهَا ذِكْرًى وَفِي الْغَيْرِ ذُوحُ لا وفي رَبْوَةٍ فِي الْمُؤْمِنُونَ وهُرَبُنا على فَتَنْح ضَمِّ الرَّاءِ نَبَرُّتُ كُفَّلًا وفِي الْوَصْلِ لَابِنَّ يَ شَدِّدُ تَيَمَّمُوا وَتَاءَ تُوَثِّفِ فِي النِّسَا عَنْهُ مُعْجِمَلًا وفي آل عمر أن لَهُ لاَ تَفَرَّقُوا والأَنْعَامُ فَيَهَا فَتَفَرُّقَ مَشَّلاً وعندَ المُقُودِ النَّاءِ في لاتَماوَنُوا ويَرْوَى ثَلَاثًا فِي تَلْقَفُ مُثَّلاً تَنَزُّلُ عَنْـهُ أَرْبَعُ وتَنَاصَرُو نَ نَارًا تَلَظَّى اذْ تَلَةُّونَ تُقَلَّا تَكُلُّمُ مُعَ حَرَفَ آوَلُوا بِهُودها وفي أُورها والإمتحان وبَمْـدَلاَ

فِي الْأَنْفَالِ أَيْضًا ثُمَّ فيها تَنَازَعُوا ۚ تَبَرَّجْنَ فِي الْأَحْزَابِ مَعَ أَنْ تَبَدَّلاَ وَ فِي النَّوْ بَهِ الْغَرَّاءُ قُلْ هَلَ تَرَ رَّصُهُ فَ عَنْهُ وَجَمَعُ السَّا كَنَيْنِ هُنَا الْعِلا تَمَيَّزُ يَرُوى ثُمَّ حَرَفَ تَخَيْرُو نَ عَنْـهُ تَلَهْى قَبْلَهُ الْهَاءَ وَصَلّاً وفى الحُجُرَاتِ النَّاءُ في انَّمَارَفُوا ويَمْدَ ولا حَرَفَانَ مِن قَبْلُهِ جَلاَ وَكُنتُمْ تَمَنُّونَ الَّذِي مَعَ تَفَكَّهُو نَ عَنْهُ عَلَى وَجَهَانِ فَافْهَمْ مُحَصَّلًا نعمًا مَمَّا فِي النُّونِ فَتَعَرُّ كُمَّا شَفًا ۚ وَاخْفَاءُ كَسْرِ الْمَانِ صِيغَ بِهِ حَلَّا وَيَا وَيُكَفِّرُ عَنَ كُرَامٍ وَحَزَمُهُ ۚ أَتِّي شَافَيًّا وَالْفَيْرُ بِالرَّفَعِ وَ كَلَّا ويَحْسِبُ كُسْرُ السِّينِ مُسْتَقَبِلاً سَمَا رضاهُ ولَم يَأْزَمَ قياساً مُوَّصَّلاً وقُلُ فَأَذَنُوا بِالْمَدُّ وَاكْسِرُ فَتَّى صَفَا ﴿ وَمَيْسُرَةِ بِالضَّمِّ فِي السَّيْنِ أُصِّلاً و تَصَدَّقُوا حَفُّ أَمَا تُرْجَمُونَ قُلْ بِضَمَّ وَفَتْتِحٍ عَنْ سُوَى وَلَدِ الْمَلاّ وَفَرِ أَنْ تَضِلَّ الْكَسْرُ فَازَ وَخَفَّقُوا ۚ فَتَذْكَرَ حَقًّا وَازْفَعَ الرَّا فَتَعْدِلاً ۚ تِجارَةً انْصِبْ رَفْمَهُ فِي النِّسا ثَوَى وحاضَرَةً مَعْهَا هُنَا عَاصِمُ تَلاَّ وَحَقُّ رَهَانَ ضَمُّ كُسُرِ وَفَتَحَةً وَقَصْرُو لِفَفِرْ مَمْ يُعَذِّبُ سِمَاالُعَلا شذًا الْجَزْمِ والتَّوْحِيدُ في وَكِتَابِهِ شَرِيفٌ وَفِي النَّمْرِيمِ جَمْمُ حِمِّي عَـ اللَّهِ وَيَنْتِي وَعَهٰدِي فَاذْ كُرُونِي مُضَافُهَا ۗ ورَبِّي وبِي مِنِّي وانِّي مَمَّا جُـلاً ـ

## \* ( سورة آل عمران )\*

وإضْجَاعُكَ النَّوْرَاةَ مَارُدَّ حُسْنَهُ وَقَالَ فِي جَوْدٍ وَبِالْخَافِ بِالْلَّا

وفي تُفْلَبُونَ الْمَيْبُ مُمَعْ تُحْشَرُ ونَ فِي وضَّى وتَرَوْنَ الْعَيْبُ خَصٌّ وخَلَّلاً ورضُوَانُ اضْمُمْ غَيْرَ النَّهُ أُودِكُسْ رَمُ صَحَّ انَّ الدِّينَ بِالْفَتْحِ رُفِّلاً وفي يَقْتُأُونَ التَّانِ قَالَ يُقَاتَأُو نَ حَمْزَةُ وَهُوَ الْحَبْرُ سَادَ مُقْتَلًا وفي بَلَد مَيْتُ مَمَ الَّيْتِ خَفَّةُوا صَفًا نَفَرًا والْمَيْتَةُ الْخَفُّ خُوَّ لاَ ومَيتًالَدي الأنمام والحُجرَاتِ خند ومالم يَمْت اللَّكُلُّ جاء مُثَقَّلاً وكَفَالَهَا الْكُوفِي أَقِيدِ لا وَسَكَنَّاوُ اللَّهِ وَضَمَتُ وَضَمُّوا اللَّهَ عَلَّا صَمَّحَ كُفَّلا وَأَلْ زَكْرِيًّا دُونَ هَمْز جَمِيمِهِ صِحَابٌ ورَفَعٌ غَيْنُ شُعْبُهُ الْأُوَّلاَ وَذَكِّنَ فَنَادَتُهُ وَاضْحِمْهُ شَاهَدًا وَمَنْ لِعَدُّ إِنَّ اللَّهَ لِكُسَّرُ فِي كَلاَّ مَعَ الْكَيْفِ والإسراء يَبِشُر كُمْ سَمَا فَعَمْ ضُمَّ حَرَّ لَهُ وَاكْسِر الضَّمَّ أَنْفُلا انَمَ عَمَّ فِي الشُّورَي وفِي النَّوْبَةِ اعكَسُوا لَجَمْزَةَ مَمَّ كَافٍ مَمَّ الْحِجْرِ أُوَّلاً يُماِّمُهُ بِالْيَاءِ مَصُ أَثْمَةٍ وِبِالْكَسَرُ أَنِّي أَخَلُقُ اعْتَادَ أَفْصَلًا وَفِي طَائْرًا طَيْرًا بِهَا وعُقُودِهَا خُصُوصاً وياءٍ فِي يُوَفِّيهِمُ عَلَا ولاَ أَلَفُ فِي هَا هَا أَنْتُمْ زَكَى جَنَّى وَسَمِّلُ أَخَا حَمَدٍ وَكُمْ مُبْدِلِ جَلا وفي هائهِ التَّنبيهُ مِن ثابتٍ هُدِّي وابدَالُهُ مِن هَمْزَةٍ زَانَ جَمَّلًا ويَحْتَمَلُ الْوَجْهَيْنِ عَنْ غَيْرِ هُمْ وَكُمْ وَجِيبِهِ بِهِ الْوَجْهَيْنِ لِلْكُلِّلُّ حَمَّلًا ويَقْصُرُ فِي التَّنْبِيهِ ذُوالْقَصَرِ مَذَهُبًا وذُو الْبَدَلِ الْوَجْهَانِ عَنَهُ مُسْهِّلًا وضُمُ وحَرِّ لِهُ لَمُلَمُونَ الْكِيَابَمَعُ مُشَدَّدَةً مِنْ بَمْدُ بِالْكَسْرِ ذَلَّلاً ورَفْعُ ولاَ يأْمَرُ كُمْ رُوحُهُ سَمَا وِبِالتَّاءُ آلَيْنَا مَعَ الضَّمَّ خُوَّلاً

وكَسَرُ لِمَا فيهِ وبِالْفَيْبِ تُرْجَعُونَ فَ عَادَ وَفِي تَبَغُونَ حَاكِيهِ عُوَّ لاَ وبالْكَسْرِ حِجُّ الْبَيْتِ عَنْ شَاهِدٍ وغَيْبُ مَا يَفْعُلُوا لَنْ تُكْفَرُ وهُ لَهُمْ تَلاَ يَضِرْ كُمْ بِكُسْرِ الضَّادِ مَعْ جَزْ مِرَائِهِ سَمَا ويَضُمُّ الْغَبْنُ والرَّاءَ ثَقَّالا وفيما هُنَا قُل مُنْزَلِينَ ومُنْزِلُو نَ لِلْيَحْصِبِي فِي الْمَنْكَبُوتِ مُتُقَلَّا وحَقُّ نَصِيرٍ كَسْرُ وَاو مُسُوَّ مينَ قُلْ سارعُو الآوَاوَ قَبْلُ كُمَا أَنْجُلَّا وقَرْحَ بضَمَّ القافِ والْقَرْحُ صُحْبَةٌ وَمَعْ مَدِّ كَائِنْ كَسْرُ هَمْزَتَهُ دَلا ولا ياء مَكَسُورًا وقاتَلَ بَمْدَهُ لَهُمَّ وَفَتْحُ الضَّمَّ وَالْكَسَرِ ذُو وَلاَ وحُرِّ كَ عَيْنُ الرُّعْبِ ضَمَّاً كَمَارَساً ورُعْباً ويَغْشَى أَنْثُوا شَائِماً تَلاَ وقُلْ كُلُّهُ لِلهِ بِالرَّفْعِ حَامِدًا بِمَا تَمْمُلُونَ النَّبِ عَايَمَ دُخَلًّا ومُتُمَّ ومُثنامُتَ في ضَمَّ كَسْرِهِا صَهَا نَفَرٌ وزدًا وحَفَصُ هُنااجِنَّـلا و بِالْفَيْبِ عَنْهُ يَجْمَعُونَ وضُمَّ فِي يَفُلُّ وفَتْحُ الضَّمِّ اذْ شَاعَ كُفَّلاً بِمَا قُتِّلُوا التَّشْدِيدُ لَبَّى وَبَمْـدَهُ وَفِي الْحَجِّ لِلشَّامِي وَالْاحْرُ كُمَّلًا دَرَاكِ وَقَدْ قَالَا فِي الْأَنْمَا مِ قَتَلُوا وَبِالْخُلْفِ غَيْبًا يَحْسِبَنَّ لَهُ وَلَا وَإِنَّ اكْسِرُوارِفَقَّاوِيَحْزُنُ غَيْرَالانَ بِياءِ بِضَمَّ وَاكْسِرِ الضَّمُّ أَحْفَلاَ وخاطَبَ حَرَفًا تَحْسَبَنَّ فَخُذُ وقُلْ بِمَا يَمْمُلُونَ الْفَيْبُ حَقٌّ وذُومَلاً يَمِيزَ مَمَ الأَ نَفَالَ فَاكْسِرْ سُكُونَهُ وَشَدِّدَهُ بَمْدَ الْفَتْحِ وَالْفَيِّمْ شَلْشُلا سَنَكُتُبُ يَادٍ ضُمَّ مَعَ فَتَح صَمَةٍ وقَتَلَ ارْفَعُوا مَعَ بِاللَّهُولُ فَيَكُمُلا و بالزُّبُرِ الشَّامي كذَا رَسمَهُمْ وبالـكتِنابِ هِشامٌ واكْشِفِ الرَّسمَ مُجْمِلا

صَفَا حَقُ غَيْبٍ يَكَتُمُونَ يُبِيِّ أَنَّ لاَ تَحْسَبَنَ الْفَيْبُ كَيْفَ سَمَا اعْسَلاً وَحَقَّا بِضَمّ الْبا فَلاَ تَحْسَبَنَهُمْ وَغَيْبِ وَفِيهِ الْمَطْفُ أَوْجَاءَ مُبْدَلاً هَنَا قَاللُوا آخَرِ شَفَاءً وَبَعْدُ فِي بَرَاءَةً آخَرِ يَقْتُلُونَ شَمَرْ دَلاً وَمِنْ وَاجْعَلْ لِي وَأَنْصَارِى اللّهَ وَمِنْ وَاجْعَلْ لِي وَأَنْصَارِى اللّهَ وَمِنْ وَاجْعَلْ لِي وَأَنْصَارِى اللّهَ

#### . \* ( سورة النساء )\*

وكُو فَيْهُمْ أَسَاءَ أُونَ مُحَفَّقًا وحَدَرَةُ والأرْحامِ الْحَفْضِ جَمَّلاً وقَصْرُ قَيَامًا عَمَّ يُصَلُّونَ ضُمَّ كُمْ صَفًا نَافِعٌ بِالرَّفَعِ وَاحْدَةٌ جَلَّا ويُوصَى بِفَتْحِ الصَّادِصَحَ كَمَادَنا ﴿ وَالنَّقَ حَفَصٌ فِي الْأَخْيِرِ ، حُمَّلًّا وفي أُمِّ مُمْ فِي أُمَّا فَلِأُمَّهِ لَدَى الْوَصِلِ ضَمُّ الْهَوْرِ بِالْكَسْرِ شَمْلَلًا وفي أُمُّهاتِ النَّيْحُلُ والنُّورِ والزُّمَنَ مَعَ النَّحْمِ شَافٍ واكْسِرِ الْمَيْمَ فَيْصَلَاَ و نُدْخِلُهُ نُونَ مَعْ طَلَاقِ وَوَقَ مَعْ فَكَلِّمِ نُكَلِّمِ نُعَذَّ بِنَمَعُهُ فِي الْفَتْحِ اذْ كَلَا وَهَذَانَ هَانَيْنِ اللَّذَانِ اللَّذَيْنِ قُلْ يُشَدَّدُ لِلْمَكِّي فَذَانِكَ دُمْ مُلاَّ وضُمَّ هُنَا كُرَهًا وعنــدُ بَرَاءَةٍ شَهَابٌ وفي الأحقاف ثُبُتَ مَمَقلًا وفي الْكُلُّ فَافْتَحْ لِلْمُبَيِّنَةِ وَنَا صَحِيحًا وكَسْرُالْجَمْعَ كُمْ شَرَفًاعَلَا وفي مُحصِنَاتِ فا كُسر الصَّادَرَ اويًّا وفي المُحصَنَاتِ اكْسر لَهُ عَيْرَ أَوَّلاً وضَمُ ۗ وكَسْرُ ۚ فِي أَحِلَّ صِحَابُهُ ۗ وُجُوهٌ وفِي أُحْصِنَّ ءَنْ نَفَرَ الْمُلَا مَمَ الْحَجُّ ضَمُّو امَدْخَلَّ خُصَّةُ وسَلَ فَسَلَ حَرَّ كُوا بِالنَّقْلِ رَاشِدُهُ دَلاَّ

وفي عافدَت قَصْرُ أُوى ومَعَ الحَديد في فَتَحُسُكُون الْبُخْلُ والضَّمَّ شَمْلُلاً وَفَ حَسَنَهُ حَرِينَ رَفَعَ وَضَمَّهُمْ لَسُوَّى نَمَا حَقًّا وَعَمَّ مُثَقَّلًا ولا مَستُمُ اقصر تَحتَهَا وبها شَفَى ورَفَعُ قَلَيلٌ مِنهُــمُ النَّصَبَ كُلَّلًا وأنِّتْ تَكُنْ عَنْ دَارِمِ يُظْلِّمُونَ عَيْدِبُ شُرْدٍ دَنَا إِذْ عَامُ يَيَّتَ فِي حُلا وإشمامُ صادٍ ساكن قَبَلَ دَالِهِ كَأْصِدَقُ زَايًاشَاعَ وارْتَاحَأَشْمُلاً و فيها وتَحْتَ الْفَتْمِ قُلْ فَتَثَبَّتُوا مِنَ الثَّبْتِ والْغَــيْرُ الْبَيَانُ تِبَدَّلاً وعَمَّ فَتَىٰ قَصْرُ السَّلَامِ مُؤَّخِّرًا وغَيْرُ أُولَى بِالرَّفَعِ فِيحَقُّ نَهْشَلًا ُ و أَوْ تَيهِ بِالْيَافِي حَمَّاهُ وَضَمَّ كَيْدَ خَلُونَ وَفَتَحْ الضَّمَّ حَقَّ صَرَّى حَـ الاَ و في مَرْيَم والطُّول الْأُوَّلُ عَنْهُمْ ۖ وفي الثَّانِ دُمْ صَفَوًا و في فاطرِحُلَّا ويَصَّالَحَا فَاضْمُمْ وَسَكَّنَ مُخَفَّقًا مَعَ الْقَصَرِ وَاكْسِرُ لاَمَهُ ثَابِنًا تَلاَ وَتَلُورُوا بِهِ مَذْفِ الْوَاوِ الْأُولَى وَلاَ مَهُ فَضَمَّ سُكُونًا لَسْتَ فَيْهِ مُجَمَّلًا وَ أَنَّ لَ فَدَّيْحُ الضَّمِّ وَالْكَسْرِ حَصِيْلُهُ وَأُنْزِلَ, عَنْهُمْ عَاصِمٌ لِمُدَدُ نَزَّلاً وياسُوفَ يُؤْتيهِمْ عَزِيزٌ وحَمْزَةٌ سَنُوْنيهِمُ فِي الدَّرْكِ كُوفِ تَحَمَّلًا بالإَ سَكَانَ لَمَدُو سَكَنُوهُ وَخَمَّةُوا خُصُو صَاواً خَمَى الْمَانَ قَالُونُ مُسْمِلاً وفي الأنبيا ضَمُّ الزَّبُور وهاهُنا ﴿ بُورًا وفي الْإِسْرَا لِلْمَرَةَ أُسْجِلاً

#### \*( سورة المائدة )\*

وسَكِّن مَعَاشَنَتًا نُصِيَحًا كَلاَهُمَا وَفِي كَسْرِ أَ نِصَدُّوكُمْ حَامِدٌ ذَلاً

مَعَ الْفَصْرِ شَدَّوْ يَاءَ فَاسْيَةً شَفَا وَأُرْجُلِكُمْ بِالنَّصْبِءَمَّ رضَّي عَلاَّ و في رُسْلِنامَ عَرُسْلِكُمُ ثُمَّ رُسْلِم وفي سُبْلُنَا فِي الضَّمَّ الِاسْكَانُ حُصِّلاً وفي كَلِماتِ السُّمْت عَمَّ أَهَى فَتَّى وكَيْفَ أَنَّى أُذَنَّ بِهِ نَافِعٌ ۖ تَـلاً ورُحمَّا سَوَى الشَّامِي وَنُذَرَّا صِحَابُهُمْ حَمَوْهُ وَنُكُرًّا شَرَعُ حَقَّ لَهُ عُلاَ ونُكُرِ دَ نَاوِالْمَيْنُ فَارْفَعَ وَعَطَفَهَا ﴿ رَضَّى وَالْجُرُ وَسَحَ ارْفَعَ رَضَى نَفَرِ مَلَا وحَمَرَةُ وَلَيْحَكُمُ بِكُسْرِ وَنَصِيْهِ لِيُحَرِّكُهُ لِتَبَغُونَ خَاطَبَ كُمُّ لاَ وقَبْلَ يَقُولُ الْوَاوُ غُصُنْ ورَافِعْ ﴿ سُوَى ابْنِ الْمَلَامَنَ يَرْتَدِدُعُمْ مُرْسَلَا وحُرَّكَ بِالْإِذْعَامِ لِلْفَايِرِ دَالُهُ وَبِالْخَفْضِ وَالْكُفَّارَ رَاوَيهِ حَصَّلًا و باعَبُدَاصْمُمْ واخْفِض النَّاءَ بَعْدُفُزُ رسالاً بِهِ اجْمَعُ و اكْسِر النَّاكُما اعْتَلا صَفَا وتَكُونُ الرَّفَعُ حَجَّشُهُو دُهُ وعَقَدْتُمُ التَّخْفِيفُ مَنْ صُحْبَةٍ ولا وفي المين فامدُدُ مُقْسِطًا فَحَزَاء أَوَّ أَوْا مِثْلُ مَافِي خَفَضِهِ الرَّفَعُ ثُمَّالًا وكَفَارَةٌ نَوْنَ طَمَامٌ برَفَع خَفَــضِهِ دُمْ غَـنَّى وَاقْصُرْ قَيَامًا لَهُ مُلاَ وضَمَّ اسْتُحِقَّ افْتَحَ لِخَفْصُ وَكُسْرَهُ وَفِي الْأُولَيَانِ الأُوَّلِينَ فَطَبْ صَالاً وضَّمَّ الْفَيُوبِ يَكْسَرَانَ عَيُونَ الْدَ مَيُونَ شَيُوخًا دَاتُهُ صُحْبَةٌ مِلاً جُيُّوبٍ مَنْيِرٌ دُونَ شَافَ وساحِرْ بسيحر بها مَعْ هُودَو الصَّنَّ شَمَالَاً وخاطَبَ فِي هَلْ تَسْتَطِيعُ رُوَاتُهُ ورَبُّكَ رَفَعُ الْبَاءِ بِالنَّصْبِ رُتَّلاً ويَوْمَ برَفْعٍ خُلْدُ وانِّي ثَلَاثُهَا ولِي ويَدِي أُمِّي مُضافَاتُهَا الْمُلاَ

## \* ( سورة الانعام )\*

وَصُحبة لِصُرَفَ فَنَتْحُ صَمّ ورَاؤُهُ الكَسْرِوذَ كَرْلَمْ يَكُنْ شَاعَ وانجلا وفَيْنَتُّهُمْ الرَّفْعِ عَنْ دين كاملِ وبا رَبَّنَا بالنَّصْبِ شَرَّفَ وُصَّلا نُكُذِّبَ نَصْبُ الرَّفْعِ فَازْ عَلِيمُهُ وَفِي وَلَكُونُ الْصِبْهُ فِي كَسَبِهِ عَلَا وَللَّذَارُ حَذْفُ اللَّامِ الْأَخْرَى ابْنُ عامر والَاخِرَةُ الْمَرْفُوعُ بِالْخَفْضِ وُ كَالا وعَمَّ عَالًا لاَ يَمْقِلُونَ وَيَحْتَهَا خَطَابًا وَقُلُ فِي يُوسُفُ عَمَّ لَيْطُلا ويس مِن أصل ولاً يُكذِبُونَكَ الْ خَفِيفُ أَتَى رُحْبًا وطابَ تَأْوُلا رَأَيْتَ فِي الْاسْتَفْهَا مِلاَ عَيْنَ رَاحِعٌ وَعَنْ نَافِعٍ سَمِّلُ وَكُمْ مُبَدِّلِ جَلا اذًا فُتِحَتْ شَدِّدْ لِشَامٍ ومَا هُنَا فَتَحْنَاوِفِ الْأَعْرَافِ وَافْتَرَبَّتْ كَلَا و بالْفُدُوَةِ الشَّامِيُّ بالضَّمِّ هَا هُنَا وَعَنَ أَلِفٍ وَاوْ وَفِي الْكُمْفِ وُصِّلا وانَّ بِهَتَ عِمَّ نَصْرًا وَبَهْدُ كُمْ فَعَى تَسْنَبِينَ صُحْبَةٌ ذَكَّرُوا ولا سَلِيلَ برَفْع خَذُو يَقْض بضم سا كن مَمَ ضَمَ الْكُسْر شَدِّ دُواْهُملا نَمَمُ دُونَ إِلْبَاسُ وَذَكَّرُ مُضْجِعًا ۚ تَوَفَّيْهُ وَاسْتَهُوَيَهُ حَمْزَةُ مُنْسَلا مَمَّا خُفَيْةً فِي ضَمَّهِ كُسْرُ شُفْبَةٍ وأَنْجَيْتَ لَلْكُوفِي انْجَى تَحَوَّلا قُلِ اللهُ يُنجيهُمُ يُثَقِلُ مَمْهُمُ هِشَامٌ وشَامٍ يُنسِينَكُ تَقَلَّا وحَرَ فَيْ رَأْى كُلاًّ أَمِلْ مُزْنَ صُحْبَةً وفي هَمْزهِ حُسُنٌّ وفي الرَّاء يُجْتَلا بِخُلُفَ وَخُلُفٌ فَيهِمَا مَعَ مُضْمَر مُصِيبٌ وَعَنْ عُثْمَانَ فِي الْكُلِّ فَلَّلا

وقَبْلَ السُّكُونِ الرَّا أَمِلْ فِصَفَايَدٍ بِخُلْفٍ وقُلْ فِي الْهَمْزِ خُلْفَ يَقِى صَلا وَقِفَ فَيهِ كَالْاَوْلَيُو نَحُوُ رَأْتُ رَأُوا ﴿ رَأَيْتَ بِفَتْحِ الْكُلِّ وَفَفًّا وَمُوصِلًا ﴿ وَخَفُفَ نُونًا قَبْلَ فِي اللهِ مَن لَهُ بِخُلْفِ أَنِّي وَالْحَذْفُ لَمْ يَكُ أُوَّلًا وفي دَرَجاتِ النُّونُ مَع يُوسُفٍ أُوسَى وَوَ الْيَسَعَ الْحَرَ فَانِ حَرَّكُ مُثَقِّلًا وسَكَّن شَفَاءُ وافتَدِه حَذْفُ هائهِ شَفَاءٍ وَبِالنَّصْرِيُّكِ بِالْكَسْرِكُ فَيَّلا وَمُدَّ بِخُلْفِ مِاجَ وِالْكُلُّ وَاقْفُ بِاسْكَانِهِ يَذْكُو عَبِيرًا ومَنْدُلاً وتُبَدُّونَهَا تُخْفُونَ مَعَ تَحْمَلُونَهُ عَلَى غَيْبِهِ حَقًّا وَيُنْذِرَ صَنْدَلا وَبِينَكُمُ ارْفَعَ فِي صَفَا نَفَرُو َجَا عَلُ اقْصُرُو فَتَحْ الْكَسَرُ و الرَّفَعَ ثَمَّـالا وعَنْهُمْ بَنَصْبِ اللَّيْلِ وَا كُسِرْ بِمُسْتَقِدَ سَرٌّ الْقَافَ حَقًّا خَرَّقُوا 'ثَقْلُهُ انْجَـكُلْ وضَمَانِ مَعْ يُس فِي أَمَر شَفًا وَدَارَسَتَ حَقُّ مَدُّهُ وَلَقَدُ حَلا وحَرَّكُ وسَكَّنْ كَافَيَا وَا كُسِرِ انَّهَا حَمَّى صَوْبِهِ بِالْنُحُلْفِ دَرٌّ وَأَوْ بَـلا وخاطَبَ فيها تُؤْمنُونَ كَمَا شَفَا وصُحْبَةً كُفِّءِ فِي الشِّريمَةِ وَصَّلا و كَسْرٌ وفَتْمَحْ ضُمَّ فِي ثُبُلاً حَمَى ظَهِيرًا وللْمَكُو فِي فِي الْكَهُفُ وُصِّلا وَ قُلْ كُلِّماتُ دُونَ مَا أَلِفٍ ثَوَى وَفِي يُو نُس والطُّول حاميهِ ظَالًا لا وَشَدَّدَ حَفَضٌ مُنْزَلٌ وَابْنُ عَامِرٍ وَحُرَّمَ فَنْحُ الضَّمَّ وَالْكَسْرِ اذْعَالا وَفُصِّلَ اذْتُنَى يُصِلُّونَ صَهُمَّ مَعَ يُصَلُّوا اللَّذِي فِي يُونُسِ ثَابِتًا ولا رُسَالاَتِ فَرْدُ وَافْتَحُوا دُونَ عَلَّةٍ وَضَيْقًا مَمَ الْفُرْقَانَ حَرَّكُ مُتُقَلًّا بكُسْر سُوَى المُكَنِّيِّ ورَاحَرَجًا هُنَا عَلَى كَسْرِ هَا أَلْفُ صَفَا وَتَوَسَّلًا

ويَصْمَدُ خَفٌّ سَاكُنْ دُمْ وَمَدُّهُ صَحِيدٍ وَخَفُّ الْمَيْنِ دَاوَمَ صِنْلَا وَيَحْشُرُ مَعَ ثَانِ بِيُونُسَ وَهُوَفِ سَبَا مَعَ يَقُولُ الْيَا فِي الأَرْبَعِ عُمَّلاً وخَاطَبَ شَامٍ تَعْمَلُونَ وَمَنْ تَكُو ۚ نُ فَيْهَا وَ تَحْتَ النَّمْلُ ذَ كُرْهُ شُأْشُـلا مَكَانَاتِ مَدَّ النُّونَ فِي الْكُلِّ شُمْبَةٌ بَرَعْمُهُمُ الْحَرْفَانِ بِالصَّمِّ رُبِّلًا وَزَيْنَ فِي ضَمَّ و كُسُر و رَفْعُ قَتْ لَ أُولًا دِهُمْ بِالنَّصْبِ شَامِيُّهُمْ تَلاَّ ويُخفَضُ عَنْهُ الرَّفْعُ فِي شُرَكَانَهِمْ ﴿ وَفِي مُصْحَفِ الشَّامِينَ الْيَاءِ مُثَّلَّا ۗ ومفعُولُهُ إِنْ الْمُصَافَيْنَ فاصلُ والم يُلفَ غَيْرُ الظَّرْفِ فِي الشَّعْرِ فَيَصلاً كَلُّهِ دِرُ الْيُوْمَ مَن لاَمَهَا فلاَ تَأْمَ مِنْ مَايِمِ النَّحُو الاَ مُجَهَّلاً وَمَع رَسْمِهِ زَجُّ الْقَاهُ صَ أَبِي مَزَا دَةَ الأَخْفَسُ النَّحُويُ أَنْسَدُمُ عَمِم ال وَانْ يَكُنَّ ٱنَّتْ كُـ هٰوَ صَدْق ومَيْنَةٌ ﴿ وَنَا كَافَيَّا وَافْتَـحُ حَصَادِ كَذِي مُحَلًّا نَمَى وسُكُونُ الْمَرْ حَصَنْ وَأَنْتُوا كَلُونَ كُمافي دينهم مَيْنَةً كَلاَّ وَيَذَ كُرُونَ الْكُلُّ خَفَّ عَلاَ شَدًّا ﴿ نَيَّرَكُ مِرْ وَاشَرْعًا وَبِالْخَفِّ كُمَّلاً ويَأْتَيْهُمْ شَافِي مَعَ النَّحْلِ فَارَقُوا مَمَ الرومِ مَدَّاهُ خَفِيفًا وعَدَّلاً وكُسْرٌ وَفَتْحُ حَفَّ فِي قَيْمًا ذَكَا وِياآتُهَا وَجَهِي مَمَانِيَ مُقْبِلًا ورَبِي صِرَاطِي ثُمَّ إِنَّي تُلاَّتُهُ ومَعْمِيايَ والإسكانُ صَحَّ تَحَمَّلاً \* ( سورة الاعراف )\*

وَتَذْكُرُونَ الْغَيْبَ زَدْ قَبْلِ اللهِ كَرِيمًا وَخِفْ الذَّالِ كُمْ شَرَفًا عَلَا

مَعَ الرَّخْرُفَ اعْـكُسْ تَخْرُجُونَ بِفَنْحَةٍ وضَمَّ ۚ وأُولَى الرُّومِ شافيهِ مُثَلاً بِخُلْفٍ مَضَى فِي الرُّومِ لاَ يُخرَجُون فِي رضَّى ولباسُ الرَّفْع فِي حَقَّ أَمْشلا وخالصةً أَصْلُ ولا يَمْلَمُونَ قُلْ لشُّعْبَةَ فِي الثَّانِي ويُفْتَحُ شَمَالًا وخَهُنَّتْ شَهَاحُـكُما وما الْوَ اوَ دَعَ كُفَى وَحَيْثُ نِهَمْ بِالْكَسْرِ فِي الْعَيْنِ رُتِّيلًا وأَنْ لَعَنْةُ التَّخْفَيْفُ والرَّفَيْمُ نَصْبُهُ ﴿ سَمَّا مَاخَلَاالْبَرِّي وَفِيالنُّورِ أُوصِلاً ويَغْشَى بِهَا وَالرَّعْدِ ثَقَلَ صَحْبَةٌ وَوَالشَّمْسُ مَعْ عَطَفِ الثَّلَا ثَةِ كَمَّلا وفي النَّحْلِ مَعْهُ فِي الاخيرَ بَن حَفْصَهُمْ و نُشْرًا سُكُو نُ الضَّمِّ فِي الْكُلُّ ذُلَّلاً وفي النُّون فَتَحُ الضُّمُّ شَافِ وعاصمٌ رَوَى نُو نَهُ بِالْبَاءِ نُقَطَةٌ اسْفَلاَ ورًا مِن الَّهِ غَيْرُهُ خَفَضُ رَفْعهِ بِكُلِّ رَسَا والْخَفُّ أَبْلَفْكُمْ حَلاَّ مَعَ احْقَافُهَا وَالْوَاوَ زَدْ بَمْدَمُهُسَدِي ۚ نَ كُفُوًّا وَبِالْإِخْبَارِ انَّكُمُ عَلَا أَلاً وعلى الحَرْمَيُّ انَّ لَنَا هُمَا وأَوْ أَمِنَ الْإِسْكَانُ حَرْمَيْهُ كَلَا عَلَىَّ عَلَى خَصُوا وَفِي سَاحِ وَالْ وَيُونُسَ سَعَادٍ شَفَى وَتُسَلِّسُلَا و في الْـكُلِّ ٱلْقَانَ خِفُّ حَفْصِ وضُمَّ في سَــنَقَتُلُ و اكسر ضَمَّةُ مُتَثَمَّلًا وحَرَّ كَنْ كَاحُسُن وفي يَمْنَالُونَ خَنْ مَمَّا يَمْرِ شُونَ الْكَسْرَ ضُمَّ كَذِي صلا وفي يَمْ كَنِفُونَ الصَّمُّ يُكسَرُ شافيًا وأَنْجَى بِحَذْفِ الْيَاءِ والنُّونِ كُفِّلاً ودَ كَأَءَ لاَ تَنْوِينَ وَامْدُدُهُ هَامِزًا ﴿ شَفَى وَعَنِ الْكُوفِيِّ فِي الْكُهُفُ وُصِّلًا وجَمَعُ رسالًا تِي حَمَتُهُ ذُكُورُهُ وفِي الرُّشَدِ حَرَّ كُ وافْتَحَ الضمُّ شُلْشُلا وفي الْكَهَفِ حُسْنَاهُ وضَمُّ حُلْيْهُمْ لَا بَكُسْرِ شَفَى وافٍ والانْهَاعُ ذُوحُلا

وخاطَبَ تَرْحَمُنا وَلَفَهْرَ لَنَا شَذًا وبارَبَّنا رَفَعٌ لِغَـيْرِهِما انْجَلَا ارميمَ ابنَ أُمِّ اكْسرْمَمًا كُفُوَّصُحْبَةً وآصارَهُمْ بالجَمْع واللَّهِ كُالَّــلاَ خَطِيئَتُكُمْ وحَدْهُ عَنْـهُ ورَفْعُهُ كَمَا أَلَّهُوا وَالْغَيْرُ بِالْكَسْرِ عَدَّلاَ ولكن خَطَايًا حَبَّ فيها ونُوحِها ومَعْذِرَةً رَفَعْ سُوَى حَفْضِهم تلا وبيسَ بياءِ أمَّ والْهَــمزُ كَهْفُهُ ومثلُ رَئيسِ غَيْرُ هَذَيْن عَوَّلاَ وَبَيْشُ اسْكِنَ بَيْنَ فَتَحَيْنَ صَادِقًا ﴿ بَخُلْفٍ وَخَفِّفَ يُمْسِكُونَ صَفَا وِلا ويَقَصُرُ ذُرَّيَّاتِ مَمْ فَتَح تَاتِهِ وَفِي الطُّورِ فِي الثَّانِي طَهِيرٌ تَحَمَّلا وياسينَ دُمْ غُصْنَا ويُكُسرُ رَفَعُ أَوْ وَلَ الطُّورِ لِلْبَصْرِي وِبِالْمَدِّ كَمْ حَلا يَقُولُو امْمًا غَيْبُ حَمِيدٌ وحَيْثُ يُلُد حَدُونَ بِفَتْحَ الْغُمِّ وَالْكُسْرِ فُصِلًا وفي النَّحَلُ والآهُ الْكَسَّانِي وَجَزَّمْهُمْ ۚ يَذَرْهُمْ شَفَى وَالْيَاهِ غُصَنْ تَهَدَّلا وحَرَّ لَتُوضُمَّ الْكَسَرَ وامْدُهُ هُ هَامِزًا ولا نُونَ شرْكًا عَنْ شَذَا نَفَر مِلا ولا يَتَبَمُو كُمْ خَفَّ مَعَ فَتَح بائهِ ويَتَبَمَّهُمْ فِي الظَّلَةِ احتَلَّ واعتلا وقُلْ طَانُفُ طَيْفُ رَوْنَى حَقَّهُ وِيا ﴿ يَمُدُّونَ فَاضَمُمْ وَا كُسِرِ الضَّمَّ أَعْدَلَا ورَبِّى مَعِى بَعْدى وانِّي كَلَاهُمَا عَذَابِيَ آيَاتِي مُضافاتُهَا الْفُـلا

## \* ( سورة الأنفال )

وفي مُرْدِفِينَ الدَّالَ يَفْتَحَ نَافِعُ وَعَنْ قُنْبُلٍ يُرْوَى وَلَيْسَ مُمُوَّلًا وَفِي مُرْفَى وَلَيْسَ مُمُوَّلًا وَيُنْشَي سَمَاخِفًّا وَفَيضَمِّهِ افْتَحُوا وَفِي الْكَسْرِحَقَّا وَالنَّمَاسَ ارْفَمُو اولا

و تَخفيفُهُمْ فِي الأُوَّلِينِ هُنَا وَلَ كَنِ اللهُ وَارْفَعِ هَاءَهُ شَاعَ كُفَّلا وَمُوهِنُ بِالتَّخفيفِ ذَاعَ وَفِيهِ لَمْ يَنُوَّنَ لِحَفْضٍ كَيْدِبِالْخَفْضِ عُوِّلا وَمَوْ هِمَا الْمَدُوةِ الْكَسْرِحَقَّ الْضَمَّ وَاعْدِلا وَمَنْ حَبِي الْمُسْرِمُظُمْرً الذَّصَفِي هُدًى وَإِذَ يَتُوَتَّى أَنَّهُوهُ لَهُ مُلا وَمَنْ حَبِي النَّسِرِمُظُمْرً الذَّصَفِي هُدًى وَإِذَ يَتُوَتَّى أَنَّهُوهُ لَهُ مُلا وَالْفَيْبِ فَيْهِا نَحْسَبَنَ كَمَا فَشَا عَمِيمًا وَقُلْ فِي النَّوْرِ فَاشِيهِ كَحَلا وَالْفَيْبِ فَيْهِا نَحْسَبَنَ كَمَا فَشَا عَمِيمًا وَقُلْ فِي النَّوْرِ فَاشِيهِ كَحَلا وَالْفَيْبِ فَيْهِا نَحْسَبَنَ كَمَا فَشَا عَمِيمًا وَقُلْ فِي النَّوْرِ فَاشِيهِ كَحَلا وَالْفَيْبِ فَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# »( سورة التوية )»

ويُكْسَرُ لاَ أَيْمَانَ عَنَدَ ابْنِ عَامِرٍ وَوَحَدَّ حَقَّ مَسَجَدَ اللهِ الاوَّلاَ عَشِيرَ اتَكُمْ بِالْجَمْمِ صِدْقُ وَ وَ وَ نُوا عُزَيْرٌ رضَى أَصَّ وَبَالْكَسَرِ وَكَلا يَضَاهُونَ ضَمَّ الْمِاءَ يَكْسِرُ عَاصِمْ وَرَدْ هَمْزَةً مَضَمُومَةً عَنْهُ وَاعْقِلا يَضَاهُونَ ضَمَّ الْمِاءَ يَكُسِرُ عاصِمْ ورد هَمْزَةً مَضَمُو مَةً عَنْهُ وَاعْقِلا يَضَمَّ الْمِاءَ مَعْ فَتَحَ ضَاهِهِ صِحَابٌ وَلَمْ يَخْشُو الْمُنَاكُ مُضَلَّلًا لِمُعْلِلُ السِّمِ الْمِاءَ مَعْ فَتَحَ ضَاهِهِ وَحَمَّةً اللَّهِ فَوْعُ بِالْمَفْضِ فَاقْبَلا وَانْ تَقْبَلُ النَّذُ كَيْرُ شَاعَ وَصِالُهُ ورَحْمَةً اللَّهُ فُوعُ بِالْمَفْضِ فَاقْبَلا وَيَعْمُ أَمْذَبُ اللَّهُ فَاللَّهُ وَصِلا وَيَعْمُ أَمْذَبُ اللَّهُ اللَّهُ فَلَ وَصَلا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَلَا اللَّهُ فَلَ وَصَلا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا وَصَلا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا وَاقُوهُ فَاقُوهُ الْمُنْ أَمْذَبُ اللَّهُ اللَّهُ فَا وَصَلا اللهُ وَالْمُ اللَّهُ فَا وَاقُوهُ الْمُنْ اللَّهُ فَا وَاقْوَاقُ اللَّهُ فَاقُولُوا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْكُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا فَاقُولُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَالْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الْمُلْلِقُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الْمُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا لَا اللَّهُ فَا الْمُؤْمِ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الْمُنْ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُوالَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَا

وفي ذالهِ كَسر وطائفة بنصـــيرَ فُوعهِ عَنْ عاصم كُلَّهُ اعْتلاً وحَقُّ بِضَمَّ السُّوءِمَعُ ثاني فَتْحَمَّا وتَحْريكُ ورْشَ قُرْبَةٌ صَمَّةُ جَلا ومن تَحْتِهَا المُكِّي يَجُرُّوزَادَ من صَلَاتَكُ وحَدْو افْتُح النَّا شَذَاعَلا وَوَحَدْ لَهُمْ فِي هُودَ أَرْجِئُ هَمْزُهُ صَفَا نَفَرًا مَمْ مُرْجَؤُنَ وقَدْ حَـلا وعَمَّ اللَّهِ وَاوِ الَّذِينَ وضُمَّ في مَن أُسَّسَمَعَ كُسْرِ وانْيَا أَهُ وِلا وحُرُ فَ إِسْكُونُ الصُّمِّ فِي صَفُو كَامَلِ تَفَطُّمَ فَتَحُ الضَّمِّ فِي كَامِلِ عَلا يَنِ بِمُ عَلَى فَصَلِ يَرَوْنَ مُخَاطِبٌ فَشَا ومَعِي فَيهَا بِياءَيْنِ أَقْبَــلا \* ( سورة يونس عليه السلام )\* واضجاعُرًا كُلِّ الْفُوَاتِح ذكرُهُ حمَّى غَيْرَحَفْص طَاوَيَا صُحْبَةٌ ولا و كَمْ صُحْبَةٍ بِا كَافَ وَالْخُافُ بِاسْرُ وهاصفُ رضَّى حُلُوً او أَحْتُ جَنَّى حَلَّا شَفَى صادِقا حَمْ مُخْتَارُ صُحْبَةً وَبَصْرُ وَهُمْ أَذْرَى وَبَالْحُلْفِ مُثَّلا وذُو الرَّا لِوَرْشِ بَيْنَ بَيْنَ وَنَا فِعْ لَدَى مَرْيَمَ هَا يَاوَحَا جِيدُهُ حَـلا نَهُصَلُ يَاحَقُ عَلَى سَاحِرٌ ظُبًّا وَحَيْثُ ضَيَّاءً وَافَقَ الْهَمَزُ قُنْبُلًا وفى قُضِيَ الْفَتْحَانِ مَمْ أَلْفٍ هُنَا وَقُلْ أَجَلُ الْمَرْفُوعُ بِالنَّصْبِ كُمَّالا وقَصْرُولَاهَادٍ بِخُلْفِزَ كَا وَفِي الْ فِيامَةِ لَا الأُولَى وَبِالْحَالِ أُوَّلا وخاطَتَ عَمَّا يُشَرِكُونَ هُمَا شَذًا ﴿ وَفِي الرُّومِ وَالْحَرَفَيْنِ فِي النَّحْلَ أُوَّلا يُسَيِّرُ كُمْ قُلْ فيهِ يَنْشُرُ كُمْ كَـفَى مَنَاعُ سُوى حَفْصِ برَفْم تَحَمَّلا

وإللَّه إِلِمْ فَطُمَّا دُونَ رَيْبِ ورُودُهُ وَفِي بَاءِ تَبَلُو النَّاءِ شَاعَ تَازُلُا وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَمَا لَا وَالْمَالِ وَمَا اللَّهِ وَمَا اللَّهِ مَا اللَّهِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَالْمَالِ وَاللَّهِ وَمَا اللَّهِ مَا اللَّهُ اللَّهِ وَالْمَالَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَلًا وَاللَّهُ وَاللَّالَّ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَا اللّهُ اللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالل

## \*( سورة هود عليه السلام )\*

نَمَى اِثْمُو دِ نَوِ أَوَا وَاخْفِضُو ارضَى وَيَمْقُوبُ أَصَبُ الرَّفَعِ عَنَ فَاصَلِ كَلاَ هُمَا قَالَ سَلَمَ كَسُرُهُ وسُكُو لَهُ وقَصَرُ وَفَوْقَ الطُّورِ شَاعَ تَاذَلًا هُمَا قَالَ اللَّهِ وَفَا الطُّورِ شَاعَ تَاذَلًا وَفَا سَرَ أَن اللَّهُ اللَّهِ وَفَا اللهِ وَفَا سَرَان اللهِ اللهِ وَفَى اللهِ وَفَى اللهِ اللهِ وَفَى اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَفَى اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَفَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَفَى اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَى وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَمْ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَلِلْمُ وَلِلْ اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلَا اللهِ وَلِلْمُ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللهِ وَلِلْمُوا وَلِهُ وَلِلْمُ اللهِ وَلِلْمُولِ وَلِلْمُ اللهِ وَلِلْمُ وَلِلْمُ اللّهُ وَلِمُ ا

## » ( سورة يوسف عليه السلام )»

وياأَ بَتِ أَفْتَحْ حَيْثُ جَالاً بن عامرٍ ووُحْدَدَ لِلْمَكُنِّ آيَاتُ الْولا غَيَا باتِ فَا لَهُ مَنْ اللهُ فَي مُفَصَّلًا فَيَا باتِ فَي مُفَصَّلًا وَالْمَنْ اللَّهُ فَي مُفَصَّلًا وَأَدْغُمَ مَعْ اشْمَامِهِ الْبَمْضُ عَنْهُمْ وَيَرْآعَ وَيَلْمَبْ يَا هُ حَصَنْ تَطَوَّلًا وَيُرْتَعْ سَكُونُ الْكَسْرِ فِي الْمَيْنِ ذُو حَمَّى

وبُشْرَايَ حَـنْفُ الْيَاءِ ثَبْتُ ومُيَّـلاً شَفَاءً وقَلِّلْ جَبِنْدًا وكلاهُـما عَنِ ابْنِ الْمَلَا والْفَتْحُ عَنْهُ تَفَضَلَّلاً وهَيَّتَ بِكَسْرِأْصُلُ كُفُوءُوهُمَزُهُ لِسَانٌ وضَمُّ التَّا لُوَا خُلْفِهِ دَلا

وفي كاف فَتَحُ اللاَّ مِنْ مُخْلِصاً تُوَى وَفِي الْخُلِصِينَ الْكُلِّ حِصَنَ تَحَمَّلاً مَمَّا وَصَلَ حَاشَا حَجَّدًا بَا لَمْفَصِمِ فَحَرَ لَهُ وَخَاطَب تَمْصَرُ وَنَ شَمَرُ دَلا وَ مَمَّا حَافِظاً شَاعَ عَقَلا وَ مَنْ كَذَارِ وَحَفْظاً حَافِظاً شَاعَ عَقَلا وَفَيْنَة فِتْيَانِهِ عَنْ شَدًا وَرُدُ بِالإَخْبارِ فِي قَالُوا أَنْدًك دَغْفَلا وَفَيْنَ مُعَاواً اللَّهُ عَنْ شَدًا وَرُدُ بِالإَخْبارِ فِي قَالُوا أَنْدًك دَغْفَلا ويَنْ مُعَاواً اللَّهُ مَعَاواً اللَّهُ مَعَاواً اللَّهُ مَعَاواً اللَّهُ مَعَالًا اللَّهُ مَعَاواً اللَّهُ اللَّهُ مَعَاواً اللَّهُ اللَّهُ وَمَعَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَاداً اللَّهُ وَحَيَّالُهُ اللَّهُ وَحَيَّالُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمَا اللَّهُ وَلَا عَلَى اللَّهُ اللَّ

# \*( سورة الرعد )\*

وزَرْعُ نَحْيِلُ عَبْرُ صِنْوَانِ اُوَّلا اَدَى خَفَضَهَا رَفْعٌ عَلا حَقَّهُ طَلا وَذَكَرَ تُسْقَى عَاصِمٌ وَابْنُ عَامِ وَقُلْ اَهْدَهُ بِالْيَا يُفَضِّلُ شُلْشُلا وَمَا كُرْ رَ اسْتِهْ اِمَهُ نَحُو أَئِذًا أَئِنًا فَذُو اَسْتِهْ اِمْ الْكُلُّ أُوَّلا وَمَا كُرْ رَ اسْتِهْ الْمَهُ وَالشَّامِ مُعْجَرِ سُوى النَّازِعَاتِ مَعَ اذَاوَقَمَت ولا سُوَى النَّازِعاتِ مَعْ اذَاوَقَمَت ولا وَدُونَ عِنَادِعَمَ فِي النَّانِي أَتَى رَاشِدًا وَلا وَدُونَ عِنَادِعَمَ فِي النَّانِي أَتَى رَاشِدًا وَلا سُوَى النَّانِي أَنِي رَاشِدًا وَلا سُوَى النَّانِي أَنِي رَاشِدًا وَلا سُورَى الْهَ لَكُنْ رَضَى الْهَ كُنْ رَضَى الْهَ كَبُوتِ وَهُو فِي النَّالِ كُنْ رَضَى وَزَادَاهُ نُو نَا انْنَا عَنَهُ مِا الْعَلَى الْمَا الْعَلَى الْمُنْ الْمَا عَنْهُ مِا الْعَلَى الْمُلْكُونِ وَهُو فِي النَّالِي الْمَا عَنْهُ مِا الْمَالِي الْمُلْكُونِ وَهُو فِي النَّالِي الْمَا عَنْهُ مِنْ الْمَالِي الْمُولِي اللَّهُ الْمَالِي الْمُنْهُ الْمُعَلِي الْمَالِي الْمُلْكُونِ وَلَيْقُ النَّالِي الْمُعَالِي الْمُلْكُونِ وَلَا اللَّهُ الْمُلْكُونِ اللْمُ الْمُ الْمُنْ الْمُ الْمُنْهُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُلْكُونُ اللَّهُ الْمُرْدِلُ اللَّهُ الْمُلْكُونُ الْمُلْكُونُ الْمُلْلُونُ الْمُلْكُونُ الْمُقَلِّي الْمُلْكُونُ الْمُعَلِي الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُونُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

وَعَمَّرُضَى فِي إِالنَّازِءَاتِوهُمْ عَلَى أُصُولِهِمْ وَامَدُدُ لَوَا حَافِظَ بَلَا وَهَادٍ وَوَالَ اللَّهِ وَالْ دَنَا هَلَ يَسْتَوَى صُحُبَةٌ آلَا وَالْمَدُ صَحَابٌ يُوقِدُونَ وَضَمَّهُمْ وَصَدُّوا ثَوَى مَعَ صَدَّفِي الطَّولُ وَأَنْجَلا وَيَعْدُ صَحَابٌ يُوقِدُونَ وَضَمَّهُمْ وَصَدُّوا ثَوَى مَعَ صَدَّفِي الطَّولُ وَأَنْجَلا ويَعْدُ صَحَابٌ يُوقِدُونَ وَضَمَّهُمْ وَصَدُّوا ثَوَى مَعَ صَدَّفِي الطَّولُ وا نَجَلا ويُثَبِّتُ فِي الْحَافِرُ الْكُفَّارُ بِالْحَمْعِ ذُلِّلا

# ٥ ( سورة ابر اهيم عليه السلام) ٨

وفي الخَفْضِ في اللهِ الَّذِي الرَّفْعُ عَمَّ خَا لِقُ امْدُدْهُ وا كُسِرْ وارْفَع الْقَافَ شُالْسُلا وفي النُّورِ و اخْفِضْ كُلَّ فِيها والاَرْضَ ها

هُنَا مُصْرِخِيِّ اكْسِرِ لِحَمْزَةَ مُجْمِلًا كَهَا وَصُلْ اوْ لِلسَّا كِنْيَنِ وَتُطْرُبُ حَكَاهَا مَعَ الفَرَّاءِ مَعْ وَلَدِ الْمَلَلَا وضُمَّ كِفاحِصْنِ يَصَلُّوا يَصَلِّعَنَ وَأَفْئِدَةً بِالْيَا بِخُلْفٍ لَهُ وَلَا وفي ابَرُولَ الْفَتْحُ وارْفَعَهُ رَاشِدًا ومَا كَانَ لِيَانِي عَبَادِي خُذْ مُلِلاً

## » ( سورة الحجر )»

ورُبَّ خَفِيفُ اذْنَهَى سُكِرِّتَ دَنَا تَنَزَّلُ ضَمَّ النَّا لِشُدَّمَبَةَ مُثَّـلاً ورُبَّ خَفِيهِ الْدُ وَالْمُونِ فِيهَا وَاكْسِرِ الزَّايَ وَانْصِبِ الْد

 ويَقْنَطُ مَمَهُ يَقْنِطُونَ وَتَقْنَطُوا وَهُنَّ بِكَسْرِ النَّوْنِ رَافَقْنَ حُمَّلًا وَمُنْ بَكَسْرِ النَّوْنِ رَافَقْنَ حُمَّلًا وَمُنْجُو هُمُ خُفُ وَفِي الْمَنْكَبُوتِ أَنْسَدِجَانَ شَفَا مُنْجُوكَ صُحْبَتُهُ ذَلًا وَمُنْجُوهُمُ خُفُ وَفِي الْمَنْكُرُوتِ أَنْسَانِي وَأَنِّي شَمَّ إِنِّي فَأَعْقِلًا وَمَعْ بَنَاتِي وَأَنِّي شُمَّ إِنِّيَ فَأَعْقِلًا

## · « ( سورة النحل )»

و نُنْبِتُ أُونَ صَحَ يَدْعُونَ عاصِمْ وَفِي شُرَكَاىَ الْخُافُ فِي الْمِهْ وَمُلَا وَمُنْ اللَّهُ وَمُلَّا وَمَنْ قَبْلُ اللَّهُ وَمُلَّا لَهُ مُعَا يَتَوَقّا هُمْ لِحَمْرَةً وَصِدّ للا مَما كَامِلاً أَيْهُ فِي النَّهُ وَفَتْحَةً وخاطب تَرَوا شَرْعًا وللا خَرُ فَي كلا ورَا مُفْرَطُونَ اكْسِرُ أَضًا تَنْفَيَقُ الْدِحَوُنَ لِلْبَصْرِيّ قَبْلُ تَقْبِلًا وَمَا مُفَرَّاتُ لِلْبَصْرِيّ قَبْلُ تَقْبِلًا وَمَا مُفَرَّاتُ لِلْبَصْرِيّ قَبْلُ تَقْبِلًا وَحَقّ صِحاب فَهُ نُسْفِيكُم مُعَا لِشَمْبَةً خاطب تَحْحَدُونَ مُمَالًا وحَقّ صِحاب فَهُ نُسْفِيكُم مُعَا لِشَمْبَةً خاطب تَحْحَدُونَ مُمَالًا وظَمْنَكُمُ إِسْكَانُهُ ذَا يُعِنْ وَيَحْدَرِينَ النَّذِينَ النَّوْنُ دَاعِيهِ أَوْلًا مُوعَنَّا لَا مُلَكِنَ وَعَنَهُ رَوَي النَّقَاشُ نُو نَا مُوعَالًا مُوكَى النَّهُ اللّ مُؤْمَولُوا كَسِرُ وَافْتَنُوا لَهُمْ وَيُعَلِي مَا النَّمْلُ وَخَلُلا مُوكَى اللّهَا مِضْمُوا واكْسِرُ وافْتَنُوا لَهُمْ وَيُعَلِي مَعَ النَّمْلُ وَخَلُلا مُوكَى اللّهَا مِضْمُوا واكْسِرُ وافْتَنُوا لَهُمْ وَيُعَلِيْنُ فِي ضَيْقٍ مَعَ النَّمْلُ وَخَلُلا مُسْرًى فَي ضَيْقٍ مَعَ النَّمْلُ وَخَلُلا مُوكَى اللّهَا مِضْمُوا واكْسِرُ وافْتَنُوا لَهُمْ وَيُكُمْ فَي فَيْنِي مَعَ النَّمْلُ وَخَلُلا مُوكَى اللّهَا مِضْمُوا واكْسِرُ وافْتَنُوا لَهُمْ وَيْكُونُ وَي اللّهُ اللّهُ وَيَهُ مُنْ اللّهُ وَلَوْلَ الْمُولُولُ وَلَعْلَا وَالْمُولُولُولُهُ وَالْمَالُ فَلْ وَيُعْلِلُونَا وَالْمُولُولُ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُولُ وَلَيْلًا مُولِولًا لَهُ مُنْ وَالْمُولُولُولُ وَالْمُولِ وَالْمَالِهُ وَالْمُولُ وَالْمُلْلِ وَالْمُعِلَالِهُ وَالْمُعُمْ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُولُ وَلَالْمُولُولُولُولُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعِلَا وَالْمُولُولُ وَالْمُعْلِي وَالْمُعُولُ وَلَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَلَا لَهُ مُنْ اللّهُ وَالْمُولُ وَلَا لَمُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلِلَا وَالْمُؤْلِ وَالْمُولُ وَلَا اللّهُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا مُؤْلِلُولُ وَلَالِمُ وَالْمُؤْلِقُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤُلُولُولُولُولُولُولُولُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولُولُ

## \* ( سورة الاسراء )\*

وتَنَخِذُوا غَيْبُ حُـلا لِيَسُووً أَنُو نُرَاوٍ وضَمُ الْهَــمْزِ واللَّهُ عُدَّلاً سَمَا ويُلَقَّاهُ يُضَمُّ مُسَـــدَّدًا كَفَى يَبْلُهُنَّ امْدُوهُ واكْسِرْ شَمَرْ دَلا وعَن كُلِّهِم شَدِّدُ وفا أُفِّ كُلُها يَفَنْح دَنا كُفُواً ونَوِّنَ عَلَى اغتلا

وبالفَتْح والنَّحْرِ بِكِخَطَأُ مُصُوِّبٌ وحَرَّكَهُ الْمُسكِّي ومُما وجَمَلًا وخاطَبَ فِي بُسْرِ فَ شَهُو دُ وضَمَنَّا بِحَرْفَيْهِ بِالْقَسْطَاسُ كَسْرُ شَذًّا عَلا وسَيِّئَةً فِي هَمْزِهِ اصْنَهُمْ وهائهِ وذَكِّرْ ولا تَنْوِينَ ذِكِّرًا مُكُمَّلًا وخَفِّفُ مَعَ الْفُرُ قان واضمُمْ لَيَذَكُرُوا شَفَاءً وفِي الْفُرْقانِ يَذَكُرَ فُصَّلا وَفِي مَرْيَمِ بِالْمَكُسِ حَقُّ شَفَاؤُهُ بَقُولُونَ عَن دَارٍ وفِي الثَّان لُزَّ لا سَمَا كَفُلُهُ أَنَّتُ يُسَبِّحُ عَنْ حَمَّى شَفَا وَاكْسَرُوا اسْكَانَ رَجْلُكَ عَمَّلًا ويَخْسَفَ حَقُّ أُو ثُهُ وَيُمِيدَ كُمْ فَنُمْرَقَكُمْ وَاثْنَانِ نُرْسِلَ يُرْسِلا خلاَفَكَ فَافَتَعْ مَمْ سُكُونَ وقَصَرِهِ سَمَا صِفْ أَلَى أَخَرْ مَمَّا هَمَزَهُ مُلا الْفُجِّرَ فِي الْأُولَى كَنتَمْتُلَ البِّ وعَمَّ نَدًا كَسْفًا بَتْحَريْكُهِ ولا وفِي سَبَاءٍ حَفْصٌ مَمَ الشُّمْرَاءَ قُلْ وفِي الرُّومِسَ كُنْ لَيْسَ بِالْخَافْ مُشْكلا وَقُلْ قَالَ الْأُولَى كَيْفَ دَارَوضَمْ تَا عَلَمْتُ رَضًّا وَالْيَاءُ فِي رَبَّىَ انْجَلَا \*( سورةالكهف )\* وسَكَنَّةُ حَفْصَ دُونَ قَطْمَ لَطَيفَةٌ عَلَى أَلْفِ النَّفُويِنِ فِي عَوْجًا بَلا وفِي نُونِ مَنْ رَاقِ وَمَرْ قَدِنا ولا مِبَلْ رَانَ والْبَاقُونَ لاَ سَكَتَ مُوصِلا ومن لَذَنِهِ فِي الضَّمِّ أَسْكُن مُشمَّةً ومن بَعْدِهِ كَسْرَ ان عَنْ شُعْبَةَ اعْتَلا وضُمَّ وسَكَّنْ ثُمَّ ضُمَّ لَغَـابِرهِ وَكُأْيُهُمْ فِي الْهَا عَلَى أَصِلهِ تَـالا وَقُلْ مَرِ فَقًا فَتَحْ مَمَ الْكَسْرِ عَمَّهُ وَتَزْوَرُ لِلشَّامِي كَنْحِمْرُ وُصِّلا

وتَزَّاوَرُ التَّخْفِيفُ فِي الزَّاى ثابتٌ وحرميُّهُمْ مُلَّثْتَ فِي الَّلامِ ثَفَّلا بوَرْقِكُمُ الإِسْكَانُ فِيصَفُو حُلُوهِ وَفَيْهِ عَنِ الْبَاقِينَ كَسْرٌ تَأْصَّلًا وحَذَفُكَ لِلتَّنُوين مِن مَا نُهَ إِشَفَا وَتُشْرِكُ خَطَابٌ وَهُوَ بِالْحَزْمِ كُمِّلًا وفى ثُمْرِ صَمَيَّهِ يَفْتَحُ عاصمٌ بِحَرَفَيْهِ والْإِسْكَانُ فِي الْمِيمَ مُصِّلًا ودَعْ مِيمَ خَيْرًامِنْهُما حُكُمْ ثابتٍ وفي الْوَصَلِ لَكُنًّا فَمُدَّلَّهُ مُلا وَذَكَّرْتُكُنْ شَافٍ وَفِي الْحَقَّ جَرَّهُ عَلَى رُفِيهِ حَـانٌ سَـ مِيدٌ تَأْوَّلا وعُقْبًا سُكُونُ الضَّمُّ نَصُّ فَتَى وِيا ۚ تُسَـِّيَّرُ وَالِّي فَتَحْبَهَا نَفَرْ مُـلا ِ وفي النُّونِ أَنِّتْ والجبالَ برَفْعِهِمْ ويَوْمَ يَقُولُ النُّونُ حَمْزَةُ فَصْلًا لِمُهَلِكُمِم صَمُّوا ومُهُلِكَ أَهْلِهِ سَوَى عَاصِم وَالْكَسْرُ فِي اللَّهُ مِءُولًا وها كَسْرِ أَنْسَانِيهِ فُهُمَّ لِخُفْصِهِمْ وَمَعَهُ عَلَيْـهِ اللَّهُ فِي الْفَتْحِ وُصِّلًا لِنُفْرِقَ فَتَنحُ الضَّمِّ والْكَسْرِ غَيَبَةً وقُلْ أَهْلُهَا بِالرَّفْعِ رَاوِيهِ فَصَّلا ومُدَّ وخَفَفْ يَاءَ زَاكِيةً سَمَا وَنُونُ لَدُنِّي خَفَّ صاحبــهُ أَلَا وسَكَنْ وأَشْمِمْ ضَمَّةَ الدَّالَ صادِقًا تَحْذَتَ فَحَفَّفُ واكْسِر الْحَاءِدُمْ حُلا ومن بَمْدُ بالتَّخْفِيفِ يُبْدِلُ هَهُمُنا وفَوْقَ وتَخْتَ الْمُاكِ كَافِيهِ ظَلَّالَا فَأَتُهُمَ خُفَفٌ فِي الثَّلَاثَةِ ذَا كَرًا وحاميَّةِ بِالْمَدِّ صُحْبَتُهُ كَلا وفي الْهَمْزِيانِهِ عَنْهُمُ وصِحالُهُمْ جَزَاءِ فَنَوِّنْ وانْصِبِ الرَّفْمَ واقْبَلا على حَقِّ السَّدِّينِ سَدَّ اصحابُ حَقّ قِ الفَّمُّ مَفْتُوحٌ و باسينَ شِدْ عُلا وَ يَأْ جُوجَ مَأْ جُوجَ اهْمِزِ الْكُلُّ اصِرًا وَفِي يَفْقَهُونَ الضَّمْ وَالْكَسَرُ شُكِلًا وَحَرِّ لَكُ بِهَا وَالْمُوْمِنُونَ وَمُ لَكُ خَرَاجًا شَفَا وَاعْلَى فَغَرَجُ لَهُ مُلَا وَحَرَّ لَكُ بِهَا وَالْمُوْمِنُونَ وَمُ لَكُو مَعَ الضَّمْ فِي الصَّدُ فَيَنِ عَن شُعْبَةً المَلَا وَمَلَّا فَيْمِا وَقَبَلُ الْمُسِرِ الْوِلَا كَمَا حَقَّهُ ضَمَّاهُ وَالْهَمِزُ مُسَكِّنًا لَدَى رَدْمًا انْتُونِي وَقَبَلُ الْمُسِرِ الْوِلَا لَمُ مَا حَقَّهُ ضَمَّاهُ وَالْهَمِزُ مُسَكِّنًا لَدَى رَدْمًا انْتُونِي وَقَبَلُ الْمُسِرِ الْوِلَا لِشَمْبَةَ وَالتَّانِي فَشَا صَفَ بِخُلْفِهِ وَلا كَسَرَ وَابْدَأً فَيهِمَا الْيَاءَ مُبْدِلًا وَرَدْ قَبَلُهُ مَنَ الْوَصَلُ وَالْهَيْرُ فَيهِما بِعَلَيْهِ وَلا كَسَرَ وَابْدَأً فَيهِما الْيَاءَ مُبْدِلًا وَرَدْ قَبَلُ هَمْزَ الْوَصَلُ وَالْهَيْرُ فَيهِما بِعَلَيْهِ وَلا كَسَرَ وَابْدَأً فَيهِما الْيَاءَ مُبْدِلًا وَرَدْ قَبَلُ هَمْزَ الْوَصَلُ وَالْهَيْرُ فَيهِما بِعَلَيْهِمَا وَالْمَا فَالَّ اللّهُ عَبْلُهُ مَنْ الْوَصَلُ وَالْهَيْرُ فَيْهِما فَالْمُ اللّهُ وَالْمُوافَاتُ اللّهُ فَا اللّهُ فَي وَرَبِّي إِلْهُ الْمُ وَالْمَافَاتُ اللّهُ وَمَا فَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مُولِكُمْ وَلَا مُعْمَالُهُ وَالْمُ الْمُؤْلِ الْمُعَافِقَاتُ الْمُعَافِلَ اللّهُ وَالْمُوافَاتُ الْمُعَافِقَاتُ اللّهُ الْمُعْلَقُونَ الْمُنْ الْمُعَافِلَاتُ الْمُعَلِيلًا مُعْمَلًا اللّهُ الْمُعْلِقُولُ اللّهُ فَا اللّهُ الْمُعْلَقِلْ اللّهُ الْمُلْكُونُ مُعْمَالُولُ الْمُعَلِيلًا الْمُعَافِلَ اللّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَافِقَاتُ الْمُعَلِيلًا الْمُعَافِلَ الْمُعَافِقَاتُ الْمُعَلِيلًا اللّهُ اللّهُ الْمُعَافِلَاللّهُ الْمُلُولُ الْمُعَلِقُ وَلَا لَمُ الْمُعَافِلَ الْمُعَافِلَ الْمُعَلِيلًا الْمُعْلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِقُولُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُوالْمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُولُولِمُ ال

# » ( سورة مريم عليها السلام )»

وحَرَفَا يَرِثَ بِالْجَرِ مِمُنُورِضَى وقُلْ خَامَتُ خَلَقْنَا شَاعَ وَجَهَا مُحَمَّلًا وَضَمُّ بُكِيًّا كَسْرُهُ عَنْمُمَا وقُلْ عُنيًّا صُلِيًّا مَمْ جُثِيًّا شَدَّا عَلا وهَمَزُ أَهَبُ بُكِيًّا كَسْرُهُ عَنْمُما وقُلْ عُنيًّا صُلِيًّا مَمْ جُثِيًّا شَدَا وَهَمَزُ أَهَبُ بُلِيَا جَرَى حُلُوبَ بَحْرِهِ بِخَانِ وَنَسِيًا فَتَحَهُ فَا ثَنْ عُلا وهَمَنُ أَهَبُ اللّهُ مَن عَنْهُ اللّهُ مَن عَنْ شَذَا ومَن تَحْتَمَا السّرُ واخْفِضِ الدَّهْرَ عَنْ شَذَا

وخف تساقط فاصلاً فَتُحُدماً

و بِالضَّمِّ وَالتَّخْفِيفِ وَالْكَسْرِ حَمْصُهُمْ وَالشَّخْفِيفِ وَالْكَسْرِ حَمْصُهُمْ وَالْسَالُ لَهُ كَال

وكَسْرُ وانَّ اللهَ ذَاكِ وأَخْبَرُوا بِخُأَنْ ۚ إِذَا مَامَتُ مُوفِينَ وُصِلا

ونُنجى خَفِيفًا رُضْ مُقَامًا بِضَمّةِ وَنَا رِئْيًا الدِلْ مُدُعَمًا باسطًا مُلا وَوُلْدًا بِهَا وَالرَّخْرُ فِ اضْمُمْ وَسَكِّانَ شَفَاءٍ وَفِي نُوحٍ شَفَا حَقَّهُ وَلاَ وَفِيهَا وَفِي الشَّوْرَى يَكَادُأ تَى رِضَى وطا يَتَفَطَّرُنَ اكْسِرُ وا غَيْرَ أَثْقَلا وَفِي الشَّوْرَى حَلاصَفُوهُ وَلا وَفِي الشَّوْرَى حَلاصَفُوهُ وَلا وَفِي الشَّوْرَى حَلاصَفُوهُ وَلا وَفِي الشَّوْرَى حَلاصَفُوهُ وَلا ورَبِّي وَآنَانِي مُضَافًا تُهَا الْوُلا ورَانِي واجْمَلُ لِي وَإِنِّي كِلاَهُمَا ورَبِّي وَآنَانِي مُضَافًا تُهَا الْوُلا

## \* ( سورة سيدنا طه عليه الصلاة والسلام )\*

٥V كُمَا عِنْدَحِرِ مِيَّ وَخَاطَبَ تَبْصُرُوا شَذَا و بِكُسْرِ اللَّامِ تُخْلَفَهُ حَلا دَرَ الَّهِ وَمَعُ يَاءِ بِنَنْفُتُحُ ضَمَّهُ وَفِي ضَمَّهِ افْتَحْ عَنْ سُوى ولَدِ الْمَلا وبالقَصْرِ لِلْمَكَىِّ وَاجْزِمْ فَلْاَيْخَفَ وَانَّكَ لَافِي كَشْرِهِ صَفْوَةُ الْعُلَا وبالضمّ تُرْضَى صِف رضّى يَا تِهِم مُؤَلَّتُ عَن أُولى حفظٍ لَمَكَّى أَخي حكا و فَ كُرِي مَمَّا انَّى مَمَّا لِي مَمَّا حَشَرُ لَنِي عَيْنِي لَفْسِي انَّتِي رَأْسِيَ الْجَلَا » ( سورة الأنبياء عليهم الصلاّة والسلام )» وقُلْ قالَ عَنْ شُهُدٍ وآخرُها عَلا وَقُلْ أُولَم لاوَاوَ دَارِيهِ وَصَّلا و تُسْمِعُ فَتَعَمُ الضَّمِّ والْكَسْرِ عَيْبَةً سُوى الْيَحْصِلِي والضَّمُّ بالرَّفْعِ وُكَالا وقالَ بهِ فِي النَّمْلِ و الرُّومِ دَارِمْ وَمِثْقَالَ مَمَ لَقُمَانَ بِالرَّفْعِ ٱكْمِلا جَذَاذًا بِكَسْرِ الضَّمِّ رَاوِ وَنُو نُهُ لَيُحْصِنَكُمْ صَافَى وَأُنِّثَ عَنْ كَلا وسَكَنَّ بَيْنَ الْكَسْرِ وَالْقَصْرِ صُحْبَةً وحرم وننجى احذف وثقل كذي صلا

و لِلْكُتُبِ اجْمُعُ عَنْ شَذَّا ومُضَافَّهُا مَمِي مَسَّنِي انَّى عبادِي مُجْتَــلا

» ( سورة الحج )»

سُكارَى مَهَاسَكَرَى شَفَاومُحَرَّكُ اَيقَطَعَ بِكَسْرِ اللَّهِ مِكَمْ جِيدُهُ حَلا لَيُوفُوا ابْنُ ذَكُوان لَيَطُوَّفُوا لَهُ لَيَفْضُوا سُوَّى بَزَّيْهُمْ نَفَرْ مُجَلا

ومَم فَاطِرِ الْصِبْ الْوَٰلُوَّا اَنْظُمَ أَلْهَةً ورَفْعَ سَوَاءً عَيْرُ حَفْصِ تَنْحُلا وَعَيْرُ صِحَاب فِي الشَّرِيعَة ثُمَّ ولَـيُوَفُّوا فَحَرَّ كَهُ لِشَفْبَةَ أَنْفَـلا فَتَخَطَفَهُ عَن نافع مِثْلَهُ وقُل مَمَّامَنْسَكُا بِالْكَسْرِ فِي السَّيْنِ شَاشُلا وَيَخَطَفُهُ عَن نافع مِثْلَهُ وقُل مَمَّامَنْسَكُا بِالْكَسْرِ فِي السَّيْنِ شَاشُلا ويَدْفَعُ والمَضَوْمُ فِي أَذِنَ اعْتَلا ويَدْفَعُ والمَضَوْمُ فِي أَذِنَ اعْتَلا فَمَم حَفَظُوا والفَتَحُ فِي يُفَاتِلُو نَ عَمَّ عُلاهُ هُدِّ مَت خَفَّ اذْ دَلا وبَصْرِيُّ أَهْلَكَ كُنا بِنَاء وضَوْمً اللَّهُ أَوْنَ فِيهِ الْفَيْبُ شَايَعَ دُخْلُلا وبَصْرِيُّ أَهْلَكَ مَتْ نَقَلًا مَعَى اللَّهُ مَدِّ وفِي الجَيم ثَقَلًا وفي سَبَا حَرْ فان مَعْما لَهُ مَدَّا لِمُعَالِّ مَعْ اللهُ اللهُ مَدِّ وفي الجَيم ثَقَلًا واللَّوْلُ مَعْ لَقُمَانَ يَدْعُونَ غَلَبُوا سَوَى شُعْمَةً والْماء والله بَيْتَى جَمَّلا والأَوْلُ مَعْ لَقُمَانَ يَدْعُونَ غَلَبُوا سَوَى شُعْمَةً والمِاء بَيْتَى جَمَّلا

#### » ( سورة المؤمنين )»

أماناته مَمَ الْعَظْمِ وَاضْمُمْ وَاكْسِرِ الضَّمَّ حَقَّهُ مَا اللَّهُ وَعَظْمًا كَذِي صِلاً مُعَ الْعَظْمِ وَاضْمُمْ وَاكْسِرِ الضَّمَّ حَقَّهُ

بِتُنْبِتُ أُوالَمْنُوحُ سَيْنَاءَ ذُلّلاً وَضَمَّ وَفَتَحُ مُنْزِلاً عَيْرَ شَعْبَةً وَنَوْنَ تَثَرًا حَقَّهُ وَاكْسِرِ الْوِلا وَنَّ ثَرًا حَقَّهُ وَاكْسِرِ الْفَهَّ أَجْمَلا وَ النَّوْنَ وَلَيْسِلُونَ مَنْ فَقَ وَتَهْسِيجُرُونَ بِضَمَّ وَاكْسِرِ الْفَهَ مَّأَجْمَلا وَفِي الْهَاءُرَفَعُ الْجَرِّ عَنْ وَلَدِ الْمَلا وَفِي لاَ مِ لِلهِ الأَخْيِرَ بِنِ حَذَفَهُا وَفِي الْهَاءُرَفَعُ الْجَرِّ عَنْ وَلَدِ الْمَلا وَعَالِمُ خَفَضُ الرَّفَعَ عَنْ نَفَرٍ وَفَتَسِيحُ شَقَوْ تُنَا وَامْدُذُ وَحَرَّ كَهُ شُلْشُلا وَعَالِمُ مَعْفَى شَفَاءً وَأَكْمَلا وَكَسْرُ لِثُ سِيغِرِيًّا وَإِصَادِهَا عَلَى ضَمِّةٍ أَعْطَى شَفَاءً وَأَكْمَلا وَكَسْرُ للْمُ سِيغِرِيًّا بِهَا وَبِصَادِهَا عَلَى ضَمِّةٍ أَعْطَى شَفَاءً وَأَكْمَلا وَكَسْرُ لِثُوا وَبِصَادِهَا عَلَى ضَمِّةٍ أَعْطَى شَفَاءً وَأَكْمَلا

وفي أنَّهُمْ كَسَرُ شَرِيفٌ وَتُرْجَعُو نَفِي الضَّمِّ فَتَحْ وَاكْسِرِ الجَيمَ وَأَكْمُلاً وَفِي قَالَ كَمُلاً وَفِي قَالَ كُمْ قُلْ دُونَ شَكَّ وِبَمْدَهُ شَدَهَا وَبِهَا بِالْهِ لَمَدَلِيَّ عَلَّلاً

\*( سورة النور )\*

وحَقُّ وَفَرَّضَنَا ثَقِيلًا ورَأْفَةٌ يُحَرِّكُهُ اللَّكِي وَأَرْبَعُ أَوَّلاً صِدَابٌ وَغَيْرُ الْحَفْض خامسَةُ الأَخْيَ

رُأْنُ غَضِبَ النَّخْفِيفُ والْكُسُرُ أُدْخِلا

ويُرْفَعُ بَمْـهُ الْجَرُّ يَشْهَهُ شَائِعٌ وَغَيْرَ أُولِي بِالنَّصْبِ صَاحِبُهُ كَلَا وَدُرِّيُّ النَّصْبِ صَاحِبُهُ كَلَا وَدُرِّيُّ الْمَسْرِ ضَمَّةُ حُجَّةً رِضًى وفِي مَدِّهِ وَالْهَمْزِ صَحُبَنُهُ حُلا يُسْبَيْحُ فَتَنْحُ الْبَاكَذَاصِفَ ويُوقَدُ الْسِمُوَّاتُ صَفَ شَرْعًا وحَقُّ تَفَعَّلا

وما نَوَّنَ الْبَرِّي سَمَابُ ورَفْعُهُمْ لَدَى ظُلُمَاتٍ جَرَّ دَارٍ وَأُوْصَلا

كُمَا اسْنَيْفَافِ اضْمُمُهُ مَعَ الْكَسْرِ صَادِقًا وَلَى الْمُسْرِ صَادِقًا وَلَى الْمُلْفُ وَلَا الْخَفْ صَاحِبُـهُ وَلاَ

وثاني تَلاَثُارِ فَعُ سُوَى صُحْبَةً وقِف ولاو قَفَ قَبْلَ النَّصْبَ إِنْ قُلْتَ أُبْدِلا

\*( سورة الفرقان )\*

ونا كُلُ مِنهَا النُّونَ شَاعَ وِجَزَّ مُنَا وَيَجْمَلَ بِرَفَعِ ذَلَّ صَافِيهِ كُمُّلًا وَنَحْشُرُ بِادَارٍ عَـلاً فَيَقُولُ نُو نُ شَامٍ وَخَاطِبٌ تَسْتَطْيِمُونَ عُمُّلًا

و نَازَ لَ وَذَهُ النَّوْنَ وَارْفَعَ وَخَفَّ وَالَّهِ مَلاَ ثِكَةُ الْمَرْفُوعُ يُنْصَبُ دُخْلُلا تَشَقَّقُ خَفْ الشِّينِ مَعْ قَافَ عَالَبْ وَيَا ثُمُ شَافٍ وَاجْمَهُ وَاسُرُجًا وِلا وَلَمْ نُيَقَنِّرُوا اضْمُمْ عَمَّ وَالْكَسْرَ ضُمَّ ثَقْ

يُضاءَفُ ويَخْلُدُ رَفْعُ جَزْمٍ كَذِي صِلا

وَوَحَدَ ذُرِّ يَاتِنَا حَفَظُ صُحْبَةٍ وَيَلْقُونَ فَاصْمُمُهُ وَحَرَّكُ مُثَقِّلًا سُوَى صُحْبَةٍ وَالْيَاءَ قُونِي وَلَيْتَنِي وَكَمْ لَوْ وَلَيْتٍ تُورِثُ الْقَالَبَ أَنْصُلًا

## \*( سورة الشمراء )\*

وفي حاذرُونَ المَدُّ ما أَلُّ فَارِهِي نَذَاعَ وَخَلْقُ اصْمَمُ وَحَرِّكُ بِهِ الْمُلا كُمَّا فَ نَدُ واخْفَضْهُ وفي صَادَ غَيْطَلا كَمَا فَيْ نَدُ واخْفِضْهُ وفي صَادَ غَيْطَلا وفي نَدُ وَالْمُ يَدُونُ النَّخْفِيفُ والرَّوحُ والأُمي نَ مَعَ الْهَمْزِ واخْفِضْهُ وفي صَادَ غَيْطَلا وفي نَزَّلُ النَّخْفِيفُ والرَّوحُ والأُمي نَ مَعَ الْهَمُ اللَّهُ عَلَيْ وَاوُ طَمَا لَهِ حَلا وَانْتُ بَكُنُ لِلْيَحْصُنِي وارْفَعَ أَيَّةً وفا فَتَوَكَّلْ وَاوُ طَمَا لَهِ حَلا وَانْتُ مَمَّا رَبِّي الْحَكَلِ وَالْمُ مَا رَبِّي الْحَكَلِ وَالْمُ مَا رَبِّي الْحَكَلِ وَالْمُ مَا رَبِّي الْحَكِلِ وَالْمُ مَا رَبِّي الْحَكَلِ وَالْمُ مَا رَبِّي الْحَلِي

## » ( سورة النمل )»

شيهاب بنُونِ أَنْ وَقُلْ يَا تَيِنَانِي دَنَامَكَثَ اَفْتَحَضَمَّةَ اَلْكَافَ نَوْفَلا مُمَّاسِبَاً اَفْتَحَ دُونَ أُونِ حَمَى هُدَّى وسَكِنَهُ وَانْوِ الْوَقْفَ زَهْرًا ومَنْدُلا مُمَّاسِبَاً اَفْتَحَ دُونَ أُونِ حَمَى هُدَّى وسَكِنْهُ وَانْوِ الْوَقْفَ زَهْرًا ومَنْدُلا أَلْا يَسْجُدُوا وَا بِدَأَهُ بِالضَّمِّ مُوصِلاً اللهَ يَسْجُدُوا وَا بِدَأَهُ بِالضَّمِّ مُوصِلاً

أَرَادَ أَلَا يَاهُوُّلاَء اسْجُدُوا وَبَفْ لَهُ قَبَّلَهُ وَالْفَيْنُ أَذْرِجَ مُبْدِلا وَقَدْ قَيلَ مَفْعُولًا وَأَنْ أَدْعُمُوا بلا ولَيْسَ بِمَقْطُوعٍ فَقِفْ يَسْجُدُوا وَلا وَيُحْفُونَ خَاطِبْ يُعْلِنُونَ عَلَى رضِّي تُمِدُّونَنِي الإِذْ غَامُ فَازَ فَتَقَدُّلا مَعَ السُّؤْق سأقَّيْها وسُؤْق ٱهْمِزُوا زَكا وَوَجَهُ بَهُونِ بَمْدَهُ الْوَاوُ وُكُلَّا تَقُولُنَّ فَاضْمُمْ رَالِمًا وَتُبَيِّنَنَّـهُ وَمُمَّا فِي النُّونِ خَاطَبَ شَمَرُ وَلا ومَعْ فَتَتِحَ أَنَّ النَّاسَ مَا بَمْدَمَكُمْ هُمْ لَكُوفٍ وَأَمَّا يُشْرِكُونَ نَدِ حَلا وَشَدِّدُوصِلُ وَأَمَدُدُ بَلِ الدَّارَكَ الَّذِي ذَكَا قَبَلَهُ يَذَّ كَأُرُونَ لَهُ حُلا بهادي مَمَّا تَهْدِي فَشَاالْمُهُي نَاصِبًا وَبِالْيَالِكُلُّ قِنْ وَفِي الرُّومِ شَمَلَكُ وَآتُوهُ فَافْصُرْ وَافْتَحِ الضَّمَّ عَلَمُهُ فَشَا يَفْمَلُونَ الْغَيْبُ حَقُّ لَهُ وَلا ومالي وأُوْزِعْنَى وإنِّي كِلاَهُمَا لَيَبْلُوَنِي الْيَاآتُ فِي قَوْل مَنْ بَلا

## » ( سورة القصص )»

وفي نُرىَ الْفَتَحَانَ مَمْ أَلْفٍ وِيا ثِهِ وَٱلاَثُ رَفْعُهَا لَمْـَدُ شُكِّلا وحُزْنًا لِضَمَّ مِمْ سُكُون شَفَا ويَصْلُرَا صَنْهُ و كَسْرُ الضَّمَّ ظاميهِ أَنْهَلا وَجُذُوَةٍ اضْمُمْ فُرْتَ وَالْفَتَحَ لَلْ وَصُيْحًا بَهُ كُمْ فَ صُرِّمٌ الرَّهْبِ واسْكَنْهُ ذُبَّلا يُصَدِّ قُنِي ارْفَعْ جَزْمَةُ فِي نُصُوصِهِ وَقُلْ قَالَمُو سَى وَاحْذِفِ الْوَاوَدُخْلَلا نَمَا نَفَرُ ۗ بِالضَّمِّ وَالْفَتْحِ يُرْجِمُو ۚ نَ سِحْرَانِ ثِقَ فِي سَاحِرَانِ فَتُقْبَلًا

و يُجنَّى خَلَيْطٌ يَعْقُلُونَ حَفِظَتُهُ وَفِي خُسَـفَ الْفَتْحَيْنِ حَفْضَ تَنَخَلَّا وعِنْسَدِى وَذُو الثَّنْيَا وَاتِّى أَرْبَعٌ لَمَلِّي مَعَا رَبِّى تَلَاثُ مَمِى اعْتَلَى ﴿ سورة العنكبوت ﴾

يَرُوا صُحْبَةً خاطِبَ وحَرِّ لِتُهُ ومُدَّ فِي النَّ

نَشْنَاةِ حَقَّ وَوَ أَنْهِ وَوَ أَنْهُ وَانْصِبْ بَيْنَكُمْ عَمَّ صَنْدُلا مَوَدَّةً الْمَرْفُوعُ حَقَّ رُوَاتِهِ وَنَوِ أَنْهُ وَانْصِبْ بَيْنَكُمْ عَمَّ صَنْدُلا ويَدْعُونَ نَجْمُ حَافِظٌ ومُوَحِدٌ هُنَا آيَةً مِن رَبِّهِ صَعْمَةً دَلا وفي ويَقُولُ النَّاءُ حَصَنُ ويُرْجَمُو نَ صَفُو وحَرْفُ الرُّومِ صَافِيهِ حُلِلا وفي ويَقُولُ النَّاءُ حَصَنُ ويُرْجَمُو نَ صَفُو وحَرْفُ الرُّومِ صَافِيهِ حُلِلا وذَاتُ ثَلَاثٍ سَكِنَتُ بِالْبُو أَلَىءً مَعَ خَفِّهِ وَالْهَمَزُ بِالْيَاءِ شَمَلَلا وَذَاتُ ثَلَاثُ مِنْ الْبُو مِنْ اللَّهُ وَالْهَمَزُ بِالْيَاءِ شَمَلَلا وَذَاتُ ثَلَاثُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْهَمَزُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْهَمَوْ اللَّهُ وَالْهَمَالُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْهُمَا وَالْهُمَالُ اللَّهُ وَالْهُمَالُ وَمُ مِنْ وَيُولِهُ وَالْهُمَالُ وَمُ اللَّهُ وَالْهُمَالُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْهُمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْهُمَالُ اللَّهُ وَالْهُمَالُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْهُمَالُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُوالُولُهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَيَقُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَمِنْ اللَّهُ وَلَالِهُ وَيَقُولُ اللَّهُ وَلَالَالِهُ مِنْ الْمُؤْلُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولُ وَالْهُمُولُ اللَّهُ وَالْمُلْلِالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ اللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَالْمُولِ اللْمُولِمُولُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَلَالِهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَاللَّهُ وَالْمُولُولُ وَالْ

وإسْكَانُوَلْ فَاكْسِرْ كُمَاحَجَّجَاندًى ورَبِّى عِبَادِى أَرْضِيَ الْيَابِمِا انْجَلَى

" ( ومن سورة الروم الى سورة سبأ ) "

وعاقبــة النَّانِي سَمَا وبنُونِهِ نُدِيقَ زَكَّا لِلْمَالِمَيْنَ اكْسِرُواعُـلا الرَّبُواخِلا الرَّبُواخِلا الرَّبُواخِلا النَّارِكُمْ شَرَفًا عَلا الرَّبُواخِلَا الْمَارِفُوعُ فَا أَوْلَ وَمُحَصَّلًا وَيَنْفَعُ كُوفِيُ وَفِي الطَّوْلِ حَصَنَهُ وَرَحْمَةُ ارْفَعَ فَا أَوْا ومُحَصَّلًا ويَنْفَعُ كُوفِيُ وَفِي الطَّوْلِ حَصَنَهُ وَرَحْمَةُ ارْفَعَ فَا أَوْا ومُحَصَّلًا ويَنْفَعُ كُوفِيُ وَفِي الطَّوْلِ حَصَنَهُ وَرَحْمَةُ ارْفَعَ فَا أَوْا ومُحَصَّلًا ويَتَخَدُ المَرْفُوعُ عَيْرُ صَحَابِهِم تَصَمَّرْ بِمَدِّ بَمَدِّ خَفَّ اذْ شَرْعُهُ حَلا ويَتَخَدُ المَّرْوِينَ عَنْ حَسَنِ اعْتَلَى وفَي الْمُعَلِقُ الْمَعْرِينَ عَنْ حَسَنِ اعْتَلَى وفَي الْمُعَلِقُ النَّحْرِيكُ حَصَنَ لَطَوَلًا اللَّهُ وَيُ الْمُعَلِقُ اللَّهُ وَلَا تَنُويِنَ عَنْ حَسَنِ اعْتَلَى الْمُوالْبَحْرُ الْمُحَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمَالُوالْبَحْرُ الْمُحَلِيلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُولُولِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِيلُ الْمُعَلِيلِ الْمُعَلِيلِ الْمُعْلِيلُولُولِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِيلِ الْمُعْلِيلِيلِيلِيلِ

94 لِمَاصَبَرُ وافا كُسِرُ وخَفِّفْ شَذًّا وقُلْ بِمَا يَعْمَلُونَ اثْنَانِ عَنْ وَلَٰدِ الْمَلَا وبالْهَمَز كُلُّ اللَّهِ والياء بَمْـدَهُ زَكَا وبياء ساكِن حَجَّ هُمَّالا وكالياء مَكَسُورًا اوَرْشُوعَنْهُمَا وقف مُسْكَنَّا والْهَمَزُ زَاكِيهِ بُجِّلا وَلَظَّاهَرُ وَ نَاضَمُهُ وَاكْسِرُ لِمَاصِمِ وَفِي الْهَاءُ خَفِّفَ وَامْدُدِ الظَّاءَ ذُبِّلا وخَفَّمَهُ أَبَنتُ وَفِي قَدْ سَهِمْ كَمَا هُنَا وَهُنَاكَ الظَّاءُ خُفُنَّتَ أَوْفَلا وحُقَّ صحاب قَصْرُ وصَلِ الطُّنُونَ والرَّسُولَ السَّبِيلَ وهُوَ فِي الْوَقْفِ فِي حُكْر . مُقَامَ لِلَهُص ضُمَّ والثَّان عَمَّ في اللَّهُ خان وَآتُوهُما على اللَّهِ ذُو حَلا وفي الْكُلُّ ضَمُّ الْكَسْرِ فِي إِسْوَةَ نَدِّي وَقَصْرُ كَفَى حَقٌّ يُضاعَفَ مُثَقَّلًا وبالْياوفَتْحُ الْمَيْن رَفْعُ الْمَذَاب حَمْد نُ حُسْن و يَمْمَلُ يُؤْتِ بِالْياء شَمَلُلا وفَرْنَ افْتَح اذْ نَصَوُّ ا يَكُو زَلَهُ ثَرَّى يَحِلُّ سوَى الْبَصَرِي وخاتمُ وُ كَالا بِفَتَح ِ نَمَا سَادَاتِنَا اجْمَعَ بَكُسْرَةٍ كَفَى وَكَشِيرًا نُقَطَةٌ تَحْتُ نُفِّلًا \*( سورة سبأ وفاطر )\*

وعالمُ قُل عَلاَّمِ شَاعَ ورَفَعُ خَفَ ضِهِ عَمَّ مِنْ رَجْزِ أَلَيْمِ مَمَّا وَلا على رَفْع خَفْضِ المُّيم دَلَّ عَلَيْمَهُ وَنَحْسِفُ نَشَأْ نُسْقِطُ بِاللَّيَاشُمِّلا و في الرِّيح رَفَعُ صَعَرَّمِنْساً تَهُ سُكُو نُ هَمْزَتِهِ ماض وأَبْدِلُهُ أَذْ حَلا مَسَاكِنهُمْ سَكِّنْهُ وَاقْصُرْ عَلَى شَذًّا وَفِي الْكَافِ فَافْتَحْ عَالِمًا فَتُبْعَدُ لا نَجازِي بِهاءُ وافْتَح الزَّايَ والْكَفُو رَرَفَعْ سَمَاكُمْ صِابَأُ كُل أَضِفْ حُلا

وحَقُ لُوعَى بِاعِدْ بِقَصْرِ مُشَدَّدًا وصَدَّقَ لِلْكُوفِيِّ جَاءَ مَثَقَّلًا
و فَرُ عَ فَتَحُ الضَّمِ وَالْكَسْرِ كَامِلُ و مَنْ أَذِنَ اضْمُمْ حُلُوسَرُع تَسلَسَلا
و في الفُرْفَةِ التَّوْحِيدُفَازَويُهِمَزُ الله تَنَاوُسُ حُلُوا صُحْبَةً و تَوَصَّلًا
و في الفُرْفَةِ التَّوْحِيدُفَازَويُهِمَزُ الله تَنَاوُسُ حُلُوا صُحْبَةً و تَوَصَّلًا
و أُخْرِى عَبِادِي رَبِّي اليَّامُضَافُهُا و قُلْ رَفْع عَبْرِ الله بِالخَفْضِ شَكِلًا
و يُخْزَى عِبادِي رَبِّي اليَّامُضَافُهُا و قُلْ رَفْع عَبْرِ الله بِالخَفْضِ شَكِلًا
و يُخْزَى عِبادِي رَبِّي فَتَح زَايِهِ و كُلَّ بِهِ ازْفَعْ وهُو عَنْ ولَدِ الْمَلا و فِي السَّيِّ عَالَمَ فَوْضَ هَمْزَ اللهُ لَكُونُهُ فَشَا بَيْنَاتٍ قَصْرُ حَقِّ فَتَى عَلا و فِي السَّيِ عَالَمَ فَوْضَ هَمْزً السُكُونُهُ فَشَا بَيْنَاتٍ قَصْرُ حَقِّ فَتَى عَلا

## \* ( سورة سيدنا بس عليه الصلاة والسلام )\*

و تَازِيلُ نَصَبُ الرَّفَعِ كَهَفَ صِيحًا بُهُ وَخَفَّفَ فَعَزَّزَنَا لِشُعْبَةَ مُجَمِّلًا وَمَا عَمَلَتُهُ يَحَذِفُ الْهَاءَ صُحْبَةً وَوَالْقَمَرَ ارْفَعَهُ سَمًا وَلَقَدْ حَلا وَمَا عَمِلَتُهُ يَحَذِفُ الْهَاءَ صُحْبَةً وَوَالْقَمَرَ ارْفَعَهُ سَمًا وَلَقَدْ حَلا وَخَا يَخْصِمُونَ افْتَحَ سَمَا لُذُ وأَخْفَ حُلَا

وَ بَرٍّ وسَكِّنهُ وخَفَّفَ فَتُكَمِّلا

وسا كِنَ شُفْلِ ضُمَّ ذِكُرًا وكَسْرُ فِي ظَلَالَ بَضَمَّ و اَقْصُرِ اللاَّمَ شَلْسُلا وقُلْ جُبُلاً مَع كَسْرِ ضَمَيَّهِ ثِقَالُهُ أَخُونُصْرَةٍ واَضْمُمْ وسَكِّن كَذِي حَلا و نَذَكُسُهُ فَاضْمُمهُ و حَرِّ لِثُرِ لِمُ لِماصِمِ وحَمْزَةً والنَّسِرْ عَنْهُمَا اَلضَّمَّ أَثْقَلا لِيُنْذِرَ دُمْ غُصْنًا والْاَحْقافُ هُمْ بِهَا فِخُلْفٍ هَدَى مَالِي واتِي مَمَّا حُلا

## \*( سورة والصافات )»

وصَفًّا وزَجْرًا ذِكُرًا أَدْعُمَ حَمْزَةٌ وَذَرْوًا بِلاَ رَوْمٍ بِهَا النَّا فَتُقَلَّا

و خَلاَّدُهُمْ بِالْخَلْفِ فَالْمُلْقِياتِ فَالْ مُغِيرَاتِ فِي ذِ كُرَّا وَصُبْحاً فَحَصَّلا بِرِينَةِ وَوِّن فِي نَدٍ وَالْكُوَا كِبِ انْ صَبُوا صَفُوةً يَسَمَّمُونَ شَـذًا عَلا بِرِينَةِ وَوَنْ فِي نَدٍ وَالْكُوَا كِبِ انْ صَبُوا صَفُوةً يَسَمَّمُونَ شَـذًا عَلا بِينَ مَمَّا اوَ ابَاؤُنَا كَيْفَ بَلَّلا بِينَ مَمَّا اوَ ابَاؤُنَا كَيْفَ بَلَّلا وَقُلْ وَقُلْ وَقُلْ الرَّايَ فَا كُسِرْ شَذًا وَقُلْ

فِي الْأُخْرَى ثَوَى واضْمُمْ يُزِفُّونَ فاكْمُلا

وماذَا أُرَى بالضّمّ والكَسْرِشَائِعُ وإلَيَاسَ حَذَفُ الْهَمْزِ بِالْخُلْفِ مُثَلَّلًا وَعَيْنُ صَحَدَفُ الْهَمْزِ بِالْخُلْفِ مُثَلًا وَغَيْنُ صَحَابً وَلَيَاسِينَ بِالْسَكَسْرِ وُصَلَّلًا مَعَ الْقَصْرَ مَعْ إِسْلَكَانِ كَسْرِ دَنَا غَنَى وَإِنِّي وَذُو اَلثَّنْبَا وَإِنِّي أَجْمَلًا

## \*( سورة ص )\*

وضَمُ فُوَاقِ شَاعَ خَالِصَةِ أَضِفَ لَهُ الرَّحْبُ وحَدْعَبْدَنَا قَبَلُ دُخَالُلا وفي يُوعَدُونَ دُمْ حُـلاً وبِقَافَ دُمْ وثَقَلَ غَسَّاقاً مَمَّا شَائِدٌ عُـلا وآخَرُ لِلْبَصْرِي بِضَمِّ وقَصْرِهِ وَوَصْلُ اتَّخَذْنَاهُمْ حَلاشَرْعُهُ ولا وفالحَقَّ فِي نَصْرٍ وَخُذْ يَاعِلِي مَمَّا واتِّي وَبَعْدِي مَسَّنِي لَمْنَتِي الْي

#### \*( سورة الزمر )\*

أَمَنْ خَفَّ حَرِ مِيُّ فَشَا مُدَّ سَالِمًا مَعَ الْكَسْرِ حَقَّ عَبْدَهُ أَجْمَعُ شَمَرُ ذَلا وقُلْ كَاشِفِاتُ مُمْسِكَاتُ مُنُوِّ نَا ورَحْمَتَهُ مَعْ ضُرَّهِ النَّصْبَ حُمِّلا و ضُمُ القَضَى وَأَ كُسِرْ وحَرِّ لِثُ وَبَمْدُرَ فَـعِ مُ شَافِي مَفَازَ اتِ أَجْمَهُ وَاشَاعَ صَنْدَلا وزِدْتَا مُرُونِي النَّوْنَ كَهْفَاوَعُمَّ خِفْهُ فُنَيِّحَتَ خَفْفِ وَفِي النَّبَأِ الْمُلا لِكُوفٍ وِخُدُ يَاتَأَمُرُونِي أَرَادَنِي وَانْبِي مَمَّا مَعْ يَاعِبِادِي مُحَصِّلًا

## \*(سورةالومن)\*

ويدَّءُونَ خاطِب إِذْ لَوَى هَاءُمِنْهُمُ بِكَافٍ كَفَى أُو أَنْ زِدِ الْهَمَزُ ثُمَّلًا وَسَكَنْ لَهُمْ وَاضْمُمْ إِيَظَهْرَوا كَسِرًا وَرَفْعَ الْفَسَادُ انْصِبَ الَى عَاقَلِ حَلَا فَا طَلَّعَ ارْفَعَ غَيْرَ حَفْصٍ وَقَابَ نَوْ وَنُوا مِنْ حَمِيدٍ أَوْخَلُوا نَفَرُ صَلّا عَلَى الْوَصَلِ واضْمُمْ كَسَرَهُ يَتَذَكَرُو نَ كَهْفَ سَمَا واحْفَظُمُضَا فَاتُهَاالْمُلا فَذَرُونِيَ وادْعُونِي وانِّي ثَلَاثَةٌ لَمَيِّلِي وَفِي مَالِي وَأَمْرِي مَعَ الَى فَرُونِيَ وادْعُونِي وانِّي ثَلَاثَةٌ لَمَيِّلِي وَفِي مَالِي وَأَمْرِي مَعَ الَى فَذَرُونِيَ وادْعُونِي وانِّي ثَلَاثَةٌ لَمَيِّلِي وَفِي مَالِي وَأَمْرِي مَعَ الَى

#### \*( سورة فصلت )\*

وإسْكَانُ نَحْسَاتٍ بِهِ كَسَرُهُ ۚ ذَكَا وَقُولُ مُمِيلِ السِّيْنِ للَّيْثِ أَخْمِلاً ونَحْشُرُ يَاهِ ضُمَّ مَعَ فَنْحَ ضَمِّةً وأَعْدَاءَ خُذَ والجَمْعُ عَمَّ عَقَنْقلاً لَدَى ثَمَرَاتٍ ثُمَّ يَا شُرَكانَى الْ مُضَافُ ويارَبِّى بِهِ الْخُلُفُ بُجِّلاً

## » (سورة الشوري والزخرف والدخان )»

ويُوحِي بِهُنْتِ الْحَاءِ دَانَ ويَهُمَانُو نَ غَيْرُ صِحَابِ يَمْلُمُ ٱرْفَعْ كُمَا أَعْتَلا بِمَا كَسَبَتَ لَافَاءَ عَمَّ كَبِيرَ فِي كَبَائِرَ فِيهَا ثُمَّ فِي النَّجْمِ شَمَالًا وَيُرْسِلُ فَارْفَعْ مَعْ فَيُوحِي مُسَكِّنًا أَتَاناً وَانْ كُنْتُمْ بِكَسْرٍ شَلَا الْمُلا

ويَنْشَأُ فِي خَمِّ وَنَقُلِ صِحابُهُ عِبَادُ بِرَفَعِ الدَّالَ فِي عَنْدَ عَلَمْلا وَسَيَكُنْ وَزِدْهَمَزًا كُواوِ أَوْشَهَدُوا أَمِينًا وَفِيهِ المَدُّ الخَلْف بَدَّلا وَقُلْ قَالَ عَنْ كُفَوْهِ سَقَفًا بَضَمَّة وَتَحْرِيكَةِ الضَّمِّ ذَكَرَ أَنْبَلا وَقُلْ قَالَ عَنْ كُفَوْهِ سَقَفًا بَضَمَّة وَسَعَفًا وَأَسُورَة سَكِنَ وَبِالْقَصْرِ عُدِّلا وَحُكُمُ صِحابِ قَصْرُ هَمْزَة جَاءَنا وأَسُورَة سَكَنَ وَبِالْقَصْرِ عُدِّلا وَفَى سَلَمَا ضَمَّا شَرِيفِ وصادُهُ يَصَدُّونَ كَسَرُ الضَّمِّ فَي حَقَّ أَنْهَلَا وَفَى سَلَمَا الضَّمِّ فَي حَقَّ أَنْهَلَا عَلَيْ اللَّهَ الْمَكُلِ اللَّهَ الْمِلا وَفَى السَّمَوا اللَّهَ الْمَكُلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الل

## \* ( سورة الشريمة والاحقاف )\*

مَمَّا رَفَعُ آيَاتِ عَلَى كَسْرِهِ شَفَا وَانَّ وَفَى أَضَمَرَ بِتَوْكِيدٍ أُوّلًا لِنَجْزِيَ يَانَصِ سَمَا وَغَشَاوَةً بِهِ الْفَتْحُ وِالْإِسْكَانُ والْقَصْرُ شُمَّلًا وَوَالسَّاعَةَ ارْفَعْ غَيْرَ حَمَزَةَ حُسَنَّاالًا مُحَسَّنَ إِحْسَانًا لِحَكُوفِ تَحَوَّلًا وَوَالسَّاعَةَ ارْفَعْ غَيْرَ حَمَزَةَ حُسَنَّاالًا مُحَسَّنَ إِحْسَانًا لِحَكُوفِ تَحَوِّلًا وَغَيْرُ صِحَابِ أَحْسَبَنَ ارْفَعْ وَقَبْلُهُ و بَعْدَ بِياءً ضَمَّ فَعْلَانَ وُصِيلًا وَقُلْ عَنْ هَشَامٍ أَذْغَمُو اتّعِدَ انبي يُوفِيَّهُم بِاليَّالَةُ حَقَّ نَهْسَلًا وَقُلْ لَا يُرَى بِالْفَيْدِ وَاضْمَمُ وَلَعْلَمُ مُسَا كَنَهُمْ بِالرَّفَعِ فَاشِيهِ أُوّلًا وَقُلْ لاَ يُرَى بِالْفَيْدِ وَاضْمَمُ وَلَعْلَمَ هُ مَسَا كَنَهُمْ بِالرَّفَعِ فَاشِيهِ أُوّلًا

وياء ولَكَنِّي وَيَا نَمِـدَانِنِي وَانِّي وَأُوزَعْنِي إِمَا خُلْفُ مَنْ بَـلا \*( ومن سورة سيدنامحمد عليه السلام الى سورة الرحمن عز وجل )\* وبالضَّمُّ وأقْصُرُ وأكسر التَّاءَقا تأوا على حُجَّةً والقَصَرُ في آسن دلا وفي آنفًا خُلْفٌ هَدَى واضمِهم وكَسْرِ وَتَحْرِيكُ وأُمْلِيَ حُصِيلًا وأُسْرَارَهُمْ فَأَكْسَرُصِحَابًاوَنَهُلُونَ يَمْلَمَ الْيَا صِفْ وَنَبْلُوَ وَاقْبَـلا وَفِي يُؤْمَنُوا حَقٌّ وَبُعَـدُ الْكَالَةُ ۖ وَفِي يَاءً يُؤْتِيهِ عَدِيرٌ لَسَلْسَـلًا و بالضَّمَّ ضَرَّ اشاعَ والكَسْرُ عَنَهُما اللَّهِ كَلَامَ اللهِ والْفَصْرُ وُ كَالا بِمَا يَهُمَانُونَ حَجَّ حَرَّكُ شَطَانُهُ دُعَا مَاجِدٍ وَاقْصُرُ فَآ زَرَهُ مُـلا وفي بَهْمَأُونَ دُمْ نَقُولُ بياءِ اذَ صَهَا وَا كُسرُوا أَدْبَارَ إِذْ فَازَدُخَلَلا وباليا يُنادِي نَفَ دَليلًا بِخُلْفِهِ وقُلْ مثلُ مابالرَّفْم شَمَّمَ صَنْدُلا وفي الصَّمْقَةِ ٱقْصِرْ مُسْكِنَ الْمَيْنِ رَاوِيا وتوم بخفض الميم شرَّف حمدًلا وَيَصْرُ وَأَتُبَعَنَا بِوَ اتَّبَعَتْ وَمَا أَلَنْنَا ٱكْسَرُواهِ نَيَّاوَانَّا فَتَحُو االْحَلا رضَّى يَصِمْقُونَ اصِمُمُهُ كُمْ نَصَّ والمُسَيِّدَ عَطِرُونَ لسانٌ عابَ بالْخُالْفِ زُمَّلا وصادُ كَزَاي قامَ بِالْخَانَ ِ صَبَعُهُ ۗ وكَلَاَّبَ يَرُويهِ هِشَامٌ مُثُمَّـٰ لا تُمَارُونَهُ تَمَرُونَهُ وَأُفْتَحُواشَذًّا مِناءَةَ لِلْمَكِّي زِدِ الْهَمَزَ وَآحْفِلا ويَهِمزُ صَبَّزَى خُشَّمًا خاشمًا شَفَا حَمِيدًا وخاطب يَملُمُونَ فَطَلَّ كلا

#### \*(سورةالرحمن جلوعلا)\*

وَوَالْحَبُ فُوالِهُ بِعَانِ رَفْعُ الْلَائِهِ الْمَصْبِ كَفَى وَالنَّوْنُ الْمَفْضِ شَكَلًا وَيَخْرُجُ فَاضْمُمْ وَافْتَحَ الضَّمَّ اذْ حَمَى وَفِي الْمُنْشَآ تُ الشَّيْنُ بِالْكَسْرِ فَاحْمِلا صَحِيحًا بِخُلْفٍ نَفْرُغُ الْيَاءُ شَائِعٌ شُواظٌ بِكَسْرِ الضَّمِّ مَكَيَّمُمْ جَلا وَرَفْعَ أَخَاسٍ جَرَّ حَقَّ وكَسْرَ مِي مَ يَطْمُثُ فِي الأُولَى ضُمَّ أَيْدَى وَتُقْبَلًا وَوَفْعَ أَخَاسٍ جَرَّ حَقَّ وكَسْرَ مِي مَ يَطْمُثُ فِي الأُولِل وَقَالَ بِهِ لِلْيَثُ بِالضَّمِّ اللَّولَا وَقَوْلُ الْدَكِسَانِي ضُمَّ أَيَّهُ مَا تَشَا وَجِيهٌ وَبَعْضُ اللَّيْنُ بِالضَّمِّ اللَّولَا وَقُولُ الْدَكِسَانِي ضُمَّ أَيَّهُ مَا تَشَا وَجِيهٌ وَبَعْضُ اللَّيْنُ بِالضَّمِ اللَّولَا وَقُولُ الْدَكِسَانِي ضَمَّ أَيَّهُ مَا تَشَا وَجِيهٌ وَبَعْضُ اللَّهُ رَبِينَ بِهِ لَللَّهِ وَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْنَ بِهِ لَللَّهِ اللَّهُ فَيْدِهِ وَرَسَمُ السَّامِ فَيْدِهِ لَلْلِ ابْنُ عَامِ إِوَاوٍ ورَسَمُ السَّامِ فَيْدَ لَمَ اللَّهُ وَلِي الشَّامِ فَيْدِهِ لَمُشَلِّ وَالْ وَرَسَمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالِ ابْنُ عَامِ إِوَاوٍ ورَسَمُ الشَّامِ فَيْدِهِ لَمُ اللَّهُ وَلِي الْمُؤْلِلُ ابْنُ عَامِ إِوَاوٍ ورَسَمُ اللَّهُ الشَّامِ فَيْدَ الْمُؤْلِ ابْنُ عَامِ إِوَاوٍ ورَسَمُ اللَّامِ فَيْدِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ ابْنُ عَامِ إِوَاوٍ ورَسَمُ اللَّهُ مَا السَّامِ فَيْدِهِ اللَّهُ الْمُؤْلِ ابْنُ عَامِ إِواوٍ ورَسَمُ السَّامِ فَيْدِهِ الْمُؤْلِ ابْنُ عَامِ إِوْاوٍ ورَسَمُ السَّامِ فَيْدِهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِ ابْنُ عَامِ إِنْ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِ الْمُؤْلِ الْمُؤْلِ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْ

#### \* (سورة الواقعة والحديد)\*

وحُورٌ وعين خَفَض رَفَمهما شَفَا وَعُرْبًا سَكُونُ الضّم صَحُيّحَ فَاعْتَلَا وَخَفْ قَدَرْ نَا دَارَ وَانْضَمَّ شُرْبُ فِي نَدَى الصَّفُو وَاسْتَضْهَامُ إِنَّاصَفًا وَلا بِمُوقِع بِالْإِسْكَانِ وِالْفَصْرِ شَائِع وَقَدْ أَخَذَا ضَمُم وَاكْسِرِ الْخَاءَ حُولًا وَمِيثًا قُكُمُ عَنْهُ وَكُلُّ كَفِي وَأَنْ ظِرُ وِنَا يَقَطْعِ وَاكْسِرِ الضَّمَّ فَيْصلا وَيُوخَذُ غَيْرُ الشَّامِ مَا نَزَلَ الْجَفِي فَاذَعَزَ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعَدُ دُمْ صلا وَيُوخَذُ غَيْرُ الشَّامِ مَا نَزَلَ الْجَفِي فَاذَعَزَ وَالصَّادَانِ مِنْ بَعَدُ دُمْ صلا وَآيًا كُمْ فَاقْصُرْ حَفِيظًا وقُلْ هُوالًا فَنِي هُوَ احْدُفَ عَمَّ وَصَلاَمُو صَلا وَاللّهُ وَصَلاّمُو صَلا الله الله وَلَا الله الله الله الله وَلَا الله الله الله وَاللّه وَاللّهُ وَصَلاّمُو وَالْمُوالِقُولُ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاحْدُونَ عَمَّ وَصَلاّمُو وَصَلاّمُو وَاللّهُ وَالْعَلَا فَالْعَالَ وَقُلْ هُ وَالْعَلَا فَالْعَالَ وَقُلْ هُواللّهُ وَقُلْهُ اللّهُ وَالْعَالَةُ وَلَا عَمْ وَصَلاّمُونَ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَاقُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَقُلْمُ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَكُمْ وَالْقَصَالَ الْمُعَالَةُ وَلَا لَا مُعْلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا لَهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا لَعْلَامِ وَالْعَلَالَ الْمَالَعُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْحَلّمُ اللّهُ وَلَا لَا عَلَامُ وَلَالْهُ وَلَا لَا عَلَا عَلَا عَلَا لَا عَلَا عَلَا لَا عَلَيْ عَلَا عَلَامُ وَقَالَا فَلَا عَلَا عَلَى اللْعَلَامُ الْعَلَامُ وَلَا عَلَالْعُلَامِ الللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَامُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا لَا عَلَامُ وَلَا اللّهُ اللّهُ الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا اللّهُ الْعَلَامُ وَلَا الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

\* (ومن سورة المجادلة الى سورة ن) \*

وَفِي يَتَنَاجُونَ ٱ نَصُرِ النُّونَ سَاكِنًا وَقَدِّمِهُ وَاضْهُمْ جَيْمَهُ فَتُكُمِّلًا و كَسْرَ ٱنْشِرُ وَافَاضِمُمْ مَعَاصِفُو خُلْفِهِ عُلاَّ عَمَّ وٱمٰذُذَ فِي الْمَجَالِس نَوْ فَلَا وفي رُسُلِي الْيَا يُخْرِبُونَ الثَّقِيلَ حُزْ وَمَعْ ذُولَةٌ أَنَّتْ يَكُونَ بِخُلْفِ لَا وَكَسْرَجِدَارِ ضُمَّ وَالْفَتْحَ وَاقْصُرُوا ۚ ذَوَى اسْوَةٍ انَّى بِياءِ تَوَصَّلا ويُفْصَلُ فَنْحُ الْفُتِمَّ نَصُّوْصِادُهُ بَكَسَرِ ثَوَى وَالثَّقُلُ شَافِيهِ كَمَّلًا وفي تُمْسَكُو القُلُّ حَلَا ومُتُمُّ لا تُنُوَّ لهُ وَاخْفَضْ نُورَهُ عَنْشَلَاهَ لا وللهِ زد لاَماً وأنصارَ نَوْناً سَمَا وتُنَجَّيكُمْ عَن الشَّامِ ثُقَّلا وبَمْدِي وأَنْصَارِي بِياءِ إِصَافَةٍ وخُشْبُ سُكُمُونُ الضَّمِّ زَادَرضِّي حَلا وخَفَّ أَوَوْ اللَّهُ اللَّهُ مِمْ أُونَ صِفْ أَكُونَ بِوَاوِ وَانْصِبُوا الْجَزَّمَ حَفَّلًا وبا إنغُ لا تَنُو بِنَ مَعَ خَفْض أَمْرِهِ لِخَفْصِ وِبِالنَّحْفِيفِ عَرَّفَ رُفِّلًا وَضَمَّ نَصُوحًا شُعْبَةٌ مِنْ تَفَوَّتٍ عَلَى الْقَصْرِ والتَّشْدِيدِ شُقَّ تَهَالْـلا وآمَنتُمْ فِي الْهَـمزَ تَهْن أُصُولُهُ وفِي الْوَصْلِ الْأُولَى تُنْبُلُ وَاوَّاا بِذَلا فَسُحُفًا سُكُونًا ضَمَّ مَع عَيْبِ لِمُلْمُونَ نَ مَن رُض مَعِي بِالْياوِ أَهْلَكُنِي الْمُجَلَّا

## \* (ومن سورة ن الي سورة القيامة) \*

وضَمَّهُمُ مُ فَي يَزْلَقُونَكَ خَالِدٌ ومَنْ فَبَلَهُ فَا كَبِيرْ وحَرِّكُ رَوِّى حَلا ويَخْفَى شَفَاءِ مَالِيَةً مَاهِيَةً فَصَلِ وسَلْطَانِيَةً مِنْ دُونِ هَاءٍ فَتُوصِلًا ويَخْفَى شَفَاءِ مَالِيَةً مَاهِيَةً فَصَلِ وسَلْطَانِيَةً مِنْ دُونِ هَاءٍ فَتُوصِلًا ويَخْفَى شَفَاء مَا مَالُهُ بَخْلَفٍ لَهُ دَاعٍ وَيَمْرُجُ رُبِّلًا

وسالَ بِهِمَن عُصَنُ دَانَ وَعَيْرُهُمْ مِنَ الْهَمَزِ أَوْمِن وَاوِ اوْ يَاءِابَدُلا وَنَزَّاعَةً فَارَفَعَ سُوَى حَفَصِهِمْ وَقُلْ شَهَادَاتِهِمْ الْجَمْعِ حَفَصْ تَقَبَّلا وَنَزَّاعَةً فَارَفَعَ سُوَى حَفَصْهُمْ وَقُلْ شَهَادَاتِهِمْ الْجَمْعِ حَفَصْ تَقَبَّلا اللَّهُ نُصُبُ فَاضَهُمْ وَحَرِّ لَكَ بِهِ حُلا كَرَامٍ وَقُلْ وَدُمَّا بِهِ الضَّمْ أَعْمَدِلا دُعَانِي وَانِّي ثُمَّ بَيتِي مُضَافَهُا مَعَ الْوَاوِ فَافْتَحَ انَّ كَمْ شَرَفًا عَلا دُعانِي وَانِّي ثُمَّ بَيتِي مُضَافَهُا مَعَ الْوَاوِ فَافْتَحَ انَّ كَمْ شَرَفًا عَلا وَعَن كُلْمِمْ أَنَّ المَسَاجِدَ فَنْحُهُ وَفِي أَنَّهُ لَمَّا بِكَسْرِ صُوعَى الْعَلا وَعَن كُلْمِمْ أَنَّ المَسَاجِدَ فَنْحُهُ وَفِي أَنَّهُ لَمَّا بَكَسْرِ صُوعَى الْعَلَا وَنَسُلُكُهُ يَا كُوفِ وَفي قَالَ انَّمَا هُذَا قُلْ فَشَا نَصَا وطابَ تَقَبَلا وَقُلْ لَبُدًا فِي كَسْرُهِ الضَّمِّ لاَزَمْ بِخُلُفٍ وَيَارَبِّي مُضَافَ تَجَمَّلا وَقُلْ لَبُدًا فِي كَسْرُهِ الضَّمِّ لاَزَمْ بِخُلْفٍ وَيَارَبِّي مُضَافَ تَجَمَّلا وَوَطَأَ وَطَاءً فَا كُسِرُوهُ كَمَاحَكُوا وَرَبُّ بِخَفْضِ الرَّفْعِ صُحَافٌ تَعَمَّلا وَوَالنَّهُ فَا نَصِبُ وَفَا نَصْفَهُ طُبَي وَثُلْقَى سَكُونُ الضَمَّ لاَتَهِمَ لَا مَعَ وَجَمَّلا وَوَالرَّ جَزَ ضَمَّ الْكَسْرَ حَفْصُ الْوَاقِي وَالْنَ الْمُا وَالَى الْمُعَلِي وَالْقَى سَكُونُ الضَمَّ لاَحَوْمَ الْمُولِ وَقَالَ الْمُعَلِي وَالْقَى سَكُونُ الضَمِّ لاَحَوْمَ الْمُعَلِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْوَالِي وَالْمَالَ وَمُ مَرَاحًا فَلَ الْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي الْمُعْمِي الْوَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَالْمَالِي وَلَالْمَالَاقِ وَالْمَالِي وَالْمَالَالَ وَلَا الْمَالِي وَلَى الْمَالَ الْمَالِي وَلَا الْمَالَاقُ وَلَا الْمُعْمِ وَالْمَالَ الْمَالَ الْمَالَالُ الْمَالِي وَلَالْمَالُولُ الْمُولِ الْمَالَالُ الْمُعَالِقُ الْمُسَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِي الْمُلِي فَلَالْمَالَ الْمَالَاقُ الْمُولِ الْمُعْلِي وَلَا الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعَلِي الْمُولِقُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَاقِ الْمُعْلَى الْمُعَلِي الْمُولُ الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْم

وأذبرَ فَاهْمِزْهُ وَسَكَّنَ عَنِ اجْتِلا فَبَادِرْ وَفَا مُسْتَنْفِرَهُ عَمَّ فَتْحُهُ وَمَا يَذَّ كُرُونَ ٱلْغَيْبُ خَصَّ وَخَلَّلا

# \* (ومنسورة القيامة الى سورة ألنبأ)

ورَا بَرَقَ افْتَح آمِنَا يَدَرُونَ مَعَ يُحِبُّونَ حَقَّ كَفَّ يُمْنَى عُلاً عَلا سَلَاسَلَ نَوِّ نَ اذْ رَوَوْا صَرَفَهُ لَنَا وَبِالْقَصْرِ قَفْ مِنْ عَنْ هُدَى خُلْفِهِمْ فَلا وَبِالْقَصْرِ قَفْ مِنْ عَنْ هُدَى خُلْفِهِمْ فَلا زَكَا وَقَوَارَيرًا فَنُو نَهُ اذْ ذَنا رَضَي صَرْفَهُ وَافْصُرُهُ فِي الْوَقْفَ فَيْصَلا وفي النَّانِ نَوِّ زَاذْ رَوَوْ اصَرْفَهُ وقُلْ يَمُدُّ هِشَامٌ وَانْفًا مَمْهُمُ ولا

وعاليهُمُ أُسكنِ واكْسِرِ الضَّمَّ اذْ فَشا

وخُضْرٍ بِرَفْعِ الْخَفْضِ عَمَّ حُلاً عُلا

وإستَبْرَقُ حَرْمِيُّ نَصْرِ وَخَاطَبُوا آَشَاؤُنَ حَصَنَاً وُقَيِّتُ وَاوُهُ حَـلاً وَإِللَّهُ وَالْهُ حَـلاً وَإِللَّهُ وَالْهُ مَلَا اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ مَلِّ اللهُ مَلِلُ اللهُ مَا وَجِمَالاَتُ فَوَحَدُ شَـلًا عَلا

### \* ( ومن سورة النبأ الي سورة العلق )\*

وفي رَفْع بَارَبِ السَّمُواتِ خَفْضُهُ ذَلُولٌ وفي الرَّحْمَنِ نامِيهِ كَمَّلاً وفي رَفْع بَارَبِ السَّمُواتِ خَفْضُهُ ذَلُولٌ وفي الرَّحْمَنِ نامِيهِ كَمَّلاً وناحْرَةً بِاللَّهِ صُحْبَتُهُ مَ وفي تَزَكِّي تَصَدَّى الثَّانِ حَرْمِيُ الْقَلا وَناخَرَةً بِاللَّهِ مُحْبَتُهُ مَ وفي تَزَكِّي تَصَدَّى الثَّانِ حَرْمِيُ الْقَلا وَنَافَعُهُ أَبَيْهُ تَلَا مَ مَنَّهُ فَي رَفْمَهِ وَصَالَتُهُ اللَّهُ فِي رَفْمَهُ فَي رَفْمَهُ وَصَالَ الشَّرَتُ شَرِيعَةً حَقِّ سُعْرَت عَن أُولِي مَلا وخَفَّ فِي فَعَدَّلَكَ الْكُوفِي وحَقَلْكَ يَوْمُ لا وظا بضنينِ حَقَّ رَاهِ وخَفَّ فِي فَعَدَّلَكَ الْكُوفِي وحَقَلْكَ يَوْمُ لا وفي فَا كَيْنَ افْمَهُ عَمَّ رَاهِ وخَفَّ فِي فَعَدَّلَكَ الْكُوفِي وحَقَلْكَ يَوْمُ لا وفي فَا كَيْنَ افْمَهُ عَمَّ رَاهِ وخَمَّ فِي وَاللَّهُ الْمَالُ الْمُوفِي وحَقَلْكَ يَوْمُ لا ويَعْلَى اللَّهُ الْمَالُ الْمَامُ مَدَّهُ رَاسَدًا ولا ويَصَلَى القَالَ عَلَمْ عَمَّ رَفَى وَنَا وَبَاتِرَ كَانِ اضْمُمْ حَيًا عَمَّ نُسِلا ومَحْفُوظُ اخْفَضْ رَفْمَهُ خُصَ وهُو فِي الْ

مَجِيدِ شَفا والخَفَّ قَدَّرَ رُتِّـلا وَبَلْ اَتُوْ اَرُ وَنَ حُزُ وَلَصَـٰلِي اِضَمَّ حُزُ صَفَا اِسْمَعُ التَّذَ كَارُ حَقَّ وَذُوجَلا وضَمَّ أُولُو حَقَّ ولاَغياةٌ لَهُـم مُصَيْطِرِ اشْمِمْ ضَاعَ والْخُلْفُ قُلِّـلا وبالسّين لُذُ والْوَ نَرِ بِالْكَسْرِ شَائِعُ فَقَدَّرَ يَرُوى الْيَحْفَقِينُ مُثَقِّلًا وَأَرْبَعُ غَيْبِ بَعْدَ بَلْ لَاحْصُولُهَا تَحْضُونَ فَتَحُ الضّمِ الْمُدَّدِ ثُمِلًا لِمُحَدِّفُونَ وَتَحُ الضّمِ الْمُدَّدِ ثُمِلًا لِمُدَّدِّبُ وَيُو ثَقَ رَاوِيًا وَيَا آنَ فَى رَبِّى وَفَكَّ ارْفَعًا وَلا وَيَعَدُّ اللّهُ عَمْ فَا فَهِلًا وَيَعْمُ اللّهُ فَعَ الضّمَ نَدًى عَمَ فَا فَهِلا وَيَقُلُونُ وَمُؤْصِدَةٌ فَاهْمِرْ مَعًا عَنَ فَتَى حَمَى وَلاَ عَمَ فِي وَالشّمْسِ بِالْفَا وَأَبْجِلًا وَمُؤْصِدَةٌ فَاهْمِرْ مَعًا عَنَ فَتَى حَمَى وَلاَ عَمَ فِي وَالشّمْسِ بِالْفَا وَأَبْجِلًا

«( ومن سورة الملق الى آخر القرآن )»

وعَن قُنْبُلِ قَصْرًا رَوَى ابْنُ مُجَاهِدٍ رَآهُ وَلَمْ بَأَخِهِ الْهِ مُتَعَمِّلًا وَمَطَلَيْعِ كَسْرُ اللَّامِ رُحْبُ وَحَرْفَى اللَّهِ بَرِيَّنَةٍ فَاهْمِزِ آهلاً مُتَأَهِّلًا وَمَطْلَيْعِ كَسْرُ اللَّامِ رُحْبُ وَحَرْفَى اللَّهِ وَعَى اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللْمُوالِمُ اللَّهُ اللَ

#### \*( باب التكبير )\*

رِوَى الْقَلْبِ ذُكُرُ اللهِ فاسْتَسْقِ مُقْبِلاً وَى الْقَلْبِ ذُكُرُ اللهِ فاسْتَسْقِ مُقْبِلاً وَلا تَمْدُ رَوْضَ الذَّا كرينَ فَتُمْجِلاً

وآثرَ عَنِ الآثارِ مَثْرَاةَ عَذْبِهِ وَمَا مَثْلُهُ لَلْمَبْدِ حَصَنًا وَمُوْ إِلاَّ وَلاَ عَمَلُ أَنْجَى لَهُ مِنْ عَذَابِهِ غَدَاةَ الْجَزَا مِنْ ذِكْرِهِ مُتَقَبِّلًا

ومن شَفَلَ الْقُرْ آنُ عَنْهُ لِسَانَهُ يَنَلَ خَيْرَ أَجْرِ الذَّاكِرِ بِنَ مُكَمَّلًا وَمَا أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الْأَ افْتِنَاحُهُ مَعَ الْخَيْمِ حَلَّا وارْتَحَالًا مُوصَلًا وَفِيهِ عَنِ الْمَكِينَ تَكْبِيرُهُمْ مَعَالَا خُواتِم قُرْبَالْخَيْم يُرُوى مُسلسلا اذَا كَبَرُوا فِي آخِرِ النَّاسِ أَرْدَفُوا مَعَ الْحَمْدِ حَتَّى المُفْلِحُونَ تَوَسَّلًا وَمَالًا بِهِ الْبَرِّيَ مُنِ آخِرِ النَّاسِ أَرْدَفُوا مَعَ الْحَمْدِ حَتَّى المُفْلِحُونَ تَوَسَّلًا وَمَالًا وَمَالًا بِهِ الْبَرِّيَ مُنِ آخِرِ الفَيْحَى وَبَعْضَ لَهُ مِنِ آخِرِ اللَّيْلِ وَصَلًا فَإِنْ شَمْتَ فَافْطَع دُونَهُ أَوْعَلَيْهِ أَوْ صَلِ الْكُلُّ دُونَ الْقَطْع مِنْهُ مُبسَملًا وَمَا قَبْلًا دُونَ الْقَطْع مِنْهُ مُبسَملًا وَمَا قَبْلًا الْمُؤْمِنَ لَوْ مُنُونَ فَلَسَّا كَنَيْنِ الشَّرَهُ فِي الْوَصَلِ مُرْسَلًا وَمَل مَنْ اللَّهُ مَنِ سَا كَنِ أَوْ مُنُونَ فَلَسَّا كَنَيْنِ الشَّرَهُ فِي الْوَصَلِ مُرْسَلًا وَمَالَ وَهُمُ اللَّهُ مَنِ سَا كَنِ أَوْ مُنُونَ فَلَسَّا كَنَيْنِ الْسَرَّهُ فِي الْوَصَلِ مُنْ سَلَا وَلَا لَكُونَ الْقَطْع مِنْهُ مُنَ اللَّهُ مُن سَا كَنَ أَوْ مُنُونَ فَلَسَّا كَنَيْنِ الشَّوَ الْمُالِ وَصَلَالًا وَمُنَا لَيْهُ أَلْلُهُ أَلْكُمُ أَلْكُمُ أَلْكُمُ أَلْكُمُ أَلْكُمُ أَلِّهُ أَلْكُمُ أَلِي الْفَتَح وَارِسٍ وَعَنْ قُنْبُلٍ بَعْضُ بِيَكُمِ وَ لَكُونَ الْقَرْدِ مِ قَلْ اللَّهُ أَلْكُ أَلِي الْفَتَح وَارِسٍ وَعَنْ قُنْبُلِ بَعْضُ بِيَا الْمُنْتَ وَلَا الْمَالِ الْفَاقِدَ عَلْ أَنْهُ الْمُنْ الْمُنَالُ الْمُعْلِى الْمَالِ الْعَلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولِ اللْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللّهُ اللّهُ الْمُلْلِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْرِولِ الْمُعْلِي الْمُؤْمِ الْمُنْ الْمُولُ الْقُلْمُ اللّهُ الْمُعْلِ الْمُلْكِلَا الْمُؤْمِ الْمُعْلِمُ اللّهُ الْمُعْلِى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْلِمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلْكُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُلِلْمُ الْمُؤْمِ ال

\* ( بأب مخارج الحر'وف وصفاتهاالتي يحتاج القارئ اليها )\*

وهاكَ مَوَازِينَ الْحُرُوفِ وماحَ كَمَى جَهَا بِذَةُ النَّقَادِ فَيهَا مُحَصَّلًا ولا رَيبَةٌ فَي عَينهِ مَنْ ولا رِبا وعند صَايلِ الزَّيفِ يَصَدُقُ الإبتلا ولا بُدَّ فِي اَمْبِينَ مِنَ الأُولَى عُنُوا بِالْمَانِي عاملِينَ وقُولًا فأ بُدَأً مِنْهَا بِالْحَارِجِ مُرْدِفًا لَهُنَّ بِمَشْهُورِ الصِّفَاتِ مُفَصَدِّلا فأ بُدَأً مَنْهَا بِالْحَارِجِ مُرْدِفًا لَهُنَّ بِمَشْهُورِ الصِّفَاتِ مُفَصَدِّلا فأ بُدَأً مَنْهَا بِالْحَارِجِ مُرْدِفًا لَهُنَّ بِمَشْهُورِ الصِّفَاتِ مُفَصَدِّلا فَا بُدَأً مَنْهَا أَوْلُ الْحَارِجِ مُرْدِفًا لَهُنَّ بِمَشْهُورِ الصِّفَاتِ مُفَصَدِّلا فَا بُدَأً مَنْهَا أَوْلُ الْحَارِجِ مَرْدِفًا لَهُنَّ بَعْمَلا وحَرْفَانِ مِنْهَا أَوْلُ الْحَاقِ جَمَّلا وحَرْفُ لَهُ أَقْصَى النَّالِ وَفَوْقَهُ مِنَ الْحَالَةِ مِنْ اللهِ اللهِ مَنْ الْحَارِةِ مَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

وَوَسَطْهُمَا منهُ ثَلَاثٌ وحافَةُ إِلَّا لَسَانِ فَأَفْصَاهَا لِحَرْفَ تَطَوَّلًا اَلَى مَا يَلِي الْأَصْرَاسَ وَهُوَ لَدَيْهِمَا يَوِنُّ وِبِالْيُمْنَى يَكُونُ مُقَلَّلًا وحَرْفُ بِأَ ذَنَاهَا الَّى مُنْتَهَاهُ قَدْ يَلَى الْحَنَكَ الْأَعْلَى وَدُونَهُ ذُو وَلا وحَرْفُ يُدَانيهِ الْيَ الظَّهْرِ مَدْخُلُ وَكُمْ حَاذِقِ مَعْ سَيْبُوَيْهِ بِهِ اجْتَـلَى ومن طَرَفِهُنَّ الثَّلَاثُ لِقُطْرُبِ ويَحْنِيَ مَعَ الْحَرْفِي مَعْنَاهُ قُوِّ لا ومنه ومن عُلَيا الثَّنايا ثَلَاثَةٌ ومنهُ ومن أَطْرَافها مِثْلُهَا الْجَلَىٰ ومنــهُ ومن بَيْنِ الشَّنايا ثَـلاَ ثُهُ ۗ وحَرْفٌ مَنَ اطْرَافُ النَّنايا هِيَ الْمُلا ومن باطن السُّفْلَى منَ الشُّفَتَينَ قُلْ وللشُّفَّتَينَ اجْمَلَ ٱللَّامَّا لِتَمْلُدِلا وفي أُولِ من كِلْم بَيْدَيْن جَمَعُهُما سوَى أَرْبَع فيهِنَّ كُلْمَةٌ اوَّلا أهاعَ حَشا غاو خَلَا قارى عَكَما جَرَى شَرْطُ يُسْرَى صَارِع لاَحَ نَوْفَالا رَعَى طُهُرَ دِين تَمَةُ ظلُّ ذِي ثَنَا صَهَا سَجَلَ زُهَدٍ فِي وُجُوهٍ بَنِي مَلا وغُنَّـةُ تَنْوِينِ ونُونِ وميم ان سَكَنَّ ولا اظهارَ فِي الأَنْفِ تُحْتَلَى وجَهْرٌ ورخُوْ وانفِتاحٌ صفاتُهَا ومُستَفِلٌ فَأَجْمَعُ بِالْاصْدَادِ أَشْمَلًا فَمَهُمُوسُهُا عَشَرْ حَمَّت كَسَفَ شَخْصِهِ أَجَلَت كَقَطْب للسَّدِيدةِ مُثَلًا وما بَيْنَ رخُو والشَّدِيدَةِ عَمْرُ أَلَ وَوَايُ حُرُوفُ اللَّهِ والرَّخْوَ كُمَّلًا وَ أَطْ خُصَّ صَمَعْ لِسَبِّعُ عُلُو ومُطْبَقَ ۚ هُوَ الضَّادُ والظَّا أُعْجِما وانُ اهْمِلا وصاد وسين مُهُمَلان وزايها صفيان وشين بالتَّفَشِّي تَمُمَّلا ومُنْحَرَفٌ لَآمٌ ورَاءٌ وكُرِّرَتْ كَمَا المُسْتَطِيلُ الضَّادُلَيْسَ بِأَغْفَلا

كُمَا الْأَلِفُ الْهَاوِي وَ آوِي لَمَلَّةٍ وَفِي قُطْبِ جَدٍّ خَمْسُ قَلْقَلَةٌ عُـلا وأَعْرَفُهُ مِنَّ الْقَافُ كُلُّ يَمُدُهُمَا فَهَدَدُا مَعَ التَّوْفِيقِ كَافٍ مُحَصِّلًا وقَدْ وفَّقَ اللَّهُ الْكَرِيمُ بِمُنَّهِ لِإِكْمَالِهَا حَسَنَاءَ مَيْمُونَةَ الجَّلا وأَيْبَاتُهَا أَلْفُ تَزِيدُ ثَـ لاَ أَةً وَمَعَ مَا أَةٍ سَبْمِينَ زُهْرًا وَكُمُّ لا وقَدْ كُسِيتَ منها اللَّماني عنايَةً كَما عَريَتْ عَن كُلِّ عَوْرَاء مِفْصَلا و تَمَّت بِحَمْدِ اللهِ فِي الْحَالَق سَهِلَةً مَأَزَّهَةً عَن مَنْطَق الْهُجْر مِقْوَلا ﴿ ولَكُنِّهِا تَبغَى مِنَ النَّاسَ كُفُوَّهَا أَخَا ثَقَةَ يَمْفُو وَيُغْضَى تَجَمُّلا ولَيْسَ لَهَا اللَّا ذُنُوبُ وَلَيْهَا فَيَاطَيَّبَ الْأَنْفَاسِ أَحْسَنَ تَأْوُّلا وقُلْ رَحِيمَ الرَّحْمَنُ حَيًّا ومُبِّنًّا فَتَى كَانَ لِلإِنْصَافِ وَالْحَلَمِ مُمَقِّلًا ۖ عَسَى اللهُ يُدنى سَمْيَهُ بِجَوَازِهِ وانْ كَانَ زَيْفًا غَيْرَ خافٍ مُزَلِّلا فَيَا خَدِيْرَ غَفَارِ وِياخَدِيْرَ رَاحِم وِياخَيْرَ مَأْمُول جَدَّى وَتَفَضُّلا أَقِلْ عَنْرَتِي وَانْفَعْ بِهَا وَبِقَصْدِهَا حَنَانَيْكُ يَاللَّهُ بِارَافِعَ الْعُلِلا وآخرُ دَعْوَانا بَتُوفيق رَبّنا أن الحَمَدُ لِلهِ الَّذِي وحْسَدَهُ عَلا وبَعْدَدُ صَلَاةُ اللهِ ثُمَّ سَدِلامُهُ عَلَى سَدِيِّدِ الْخَلْقِ الرَّضَي مُتَنَخَّلا مُحَمَّدً المُختار للمَجَدِ كَمْبَةً صلاَةً تُبارى الرّ يْحَمسكاً ومَنْدُلا وأنبدي على أصحابه تفكاتها بغدير تناه زرنبًا وقرَنفُلا

<sup>🤏</sup> تم مجمد الله تمالي متن الشاطبية \* و يليه متن الدُّرة البهية 🦫 🦠

( متن الدّرة في القراآت الثلاثة المتممة للمشرة )
 ( نظم الحافظ الشيخ محمد الجزري رضي الله عنه )

بسم الله الرحمن الرحيم

قُلِ الحَمْدُ لِلهِ الَّذِي وحَدَهُ عَـلا ومَحَدَهُ واسْأَلْ عَوْنَهُ وتَوَسَلا وَصَلَ عَلَى خَيْرِ الأَنَامِ مُحَمَّدِ وسَلَّمَ وآلِ والصَّحَابِ ومَن تَلا وَبَعَدُ فَخَذُ نَظْمِى حُرُوفَ ثَلاَئَةٍ يَتُمْ لِمَا الْمَشْرُ الْقِرَا آتَ وانقلا كَمَا هُوَ فِي تَحْبِير تَيْسِير سَبْهِما فَأَسْأَلُ رَبِّي أَنْ يَمُنَ فَتَكَمَلا كُمَا هُو فِي تَحْبِير تَيْسِير سَبْهِما فَأَسْأَلُ رَبِّي أَنْ يَمُنَ فَتَكَمَلا أَبُو حَمْفَرِ عَنْهُ أَبْنُ ورْدَانَ نَافَلَ كَذَاكَ ابْنُ جَمَّازِ سُلَيْمَانُ ذُو الْمُلاَ وَيَعْمُ وَاسْحَاقُ مَعْ ادْرِيسَ عَن خَلَفَ اللهُ وَيَعْمُ وَعَمْرُ وَ وَالْمُولُ نَافِعُ وحَمْزَةُ ثَالَيْهُمْ مَعْ أَصْلِهِ قَدْ تَأْصَلا ورَمْزُهُمُ ثَالَيْهُمْ مَعْ أَصْلِهِ قَدْ تَأْصَلا ورَمْزُهُمُ ثُمَّ الرُّواتُ نَافِعُ وحَمْزَةُ ثَالَيْهُمْ مَعْ أَصْلِهِ قَدْ تَأْصَلا ورَمْزُهُمُ أَنْ أَنْ عَالَهُ وَا أَذْ كُرْ وَ إِلاَّ فَأَهْمِلا وَلَ كُلْفَ الْمُوا أَذْ كُرْ وَ إِلاَّ فَأَهْمِلا والْ كَلْكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا اسْتَجِلا والْ كَلْمَةً أَطْلَقَتُ فَالشَّهْرَةَ اعْتُمَدُ كَذَلِكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا اسْتَجِلا والْ كَلْمَةً أَطْلَقَتُ فَالشَّهُرَةَ اعْتَمَدُ كَذَلِكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا اسْتَجَلا والْ كَلْمَةً أَطْلَقَتُ فَالشَهُرَةَ اعْتُمَدُ كَذَلِكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا اسْتَعَلَى والْ كَلْمَةً أَطْلَقَتُ فَالشَهْرَةَ اعْتَمَدُ كَذَلِكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا اسْتَحِلا والْ كَلْمَةً أَطْلَقَتُ فَالشَهُمْ وَا عَنْمُودُ وَلَا كَلَاكَ تَعْرِيفًا وَتَنْكِيرًا اسْتَعْهُ وَانْ كُلْهَا وَالْمُوالِ الللهُ وَالْمُوالِقُولُ الْمُؤْمِولِهُ الْمُؤْمِنَالُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِيلَ وَالْمُؤْمِلُولُ والْمُؤْمِولِ الْمُؤْمِنُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ وَالْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِلِهُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْ

# \* ( باب البسملة وأُمّ القرآن )\*

و بَسَمَلَ بَيْنَ السُّورَ بَيْنِ أَيْمَةٌ ومالكِ حُزْ فَزْ والصِّرَاطِ فأسْجِلاً وبالسِّينِ طب والخَسِر عَلَيْهِمُ الَيْهِمُ لَدَيْهِمْ فَتَى والضَّمُّ فِي الْهَاء حُلَّيلاً عَنِ النَّهِ عَنِ النَّهُ وَالضَّمُ انْ عَنِ النَّهُ وَ الضَّمُ انْ عَنِ النَّهُ مَنْ يُولِيهِمُ فَلَا اللَّهُ مَنْ يُولِيهِمُ فَلَا

وصل ضُمَّ ميم الجُمْع أَصْلُ وَفَهُلَسَا كَنِ ٱلْبُعَّا حُزُ غَـَيْرَهُ أَصَـلُهُ تَـلا \* ( الادغام الكبير )\* وبالصاَّحب اذغم حُطُّ وإنشاط نُسَدّ يَّدُكُ لَدُ كُرُ لِكَ إِنَّاكَ جَمَلَ خُلْفِ ذَاوِلا بنَحْلِ قَبْلَ مَعْ اللَّهُ النَّحْمُ مَعْ ذَهَبْ كَمَابَ بِأَيْدِيهِ مِمْ وبِالْحَقِّ أَوَّلا وأُدْمَحْضَ مَا مَنَّا لَمَارَى حُلاًّ لَهَاكُ كَرُوا طِب تُمدُّونَ حُوى اظهر رَنْ فَلا كَذَا التَّاءُ فِي صَفًّا وزَجْرًا وتلوهِ وذَرْوًا وصُبْحًا عَنْهُ بَيَّتَ فِي حُسلا \*(هاد الكناية)\* وسَكَّنْ يُؤَدِّهُ مَمْ نُوَّ لِهُ و نُصَلَّهِ و نُؤْنَهُ وأَلْقَهُ آلَ والْقَصَرُ حُمَّـٰ لا كَيْنَقَّهُ وَٱمْدُذُ جُدُ وسَكَّنْ بِهُ وِيَرْ ضَهُ جا وقَصْرٌ حَمْ والدُّشْبَاعُ بُجَّلا ويَأْتِهُ أَتَّى يُسْرُو بِالْقَصَرِ طِف وأَرْ جِهْ بِن وأَشْبِعْ جُدُ وفِي الْكُنَّ فَانْقُلا وفي بدِهِ اقْصِرْ طُلُ وبن تُرزَّقانِهِ وهاأهلهِ قَبْلَ ٱمْكُثُو الْكَسْرُفُصَّلا » ( المدوالقصر )« ومَدُّهُمُ وَسَطُّ ومَا انْفُصَلَ اقْصَرَنَ أَلاَّ حُزْ وَبَمْدَ الْهَمْزِ وَاللَّبِنُ أُصِّلا \* ( الهمز تان من كلة )» لِثَا نبيهِ مَا حَقِّقَ يَمِينُ وسَهِ مَّانَ بِمَدِّ أَنَّى والقَصْرُ فِي البابِ حُلِّلا

# أ آمينتُم أُخبر طبوانَّكَ لَانْتَ آذَ

وَأَنْ كَانَ فِدُواْ سَأَلَ مَعَ اذْهَبَتُمُ اذْحَلا وأَخْبِرْ فِي الْأُولَى الذَّبِحِ وَأَسْلَا وَأَخْبِرُ فِي الأُولَى الذَّبِحِ وَأَسْلَا

حَبِرِ فِي الدَّانِ أَخْبِرُ حُطْسِوَى الْمَنْكَبِ اعْلَى الْمَانِ مَعِ

وفى النَّمْلِ الْإِسْــتِفْهَامُ حُمْ فِيهِمَا كَلا

\*( الهمزتين من كلمتين )\*

وحالَ اتَّفَاقٍ سَرِّلِ الثَّانِ إذْ طَرَا وحَقِّقَهُمُ مَا كَالْاخْتِلَافِ يَمِي وِلا

#### \*(الهمز المفرد)\*

وساكنه حقق حماه وأبدلن الما غـبر أنبتهم ونبته م فلا ورئياً فأدغمه كرنوا جميعه وأبدل يؤيد جد ونعو مؤجلا كذاك فرى استهزي وناشية ريا نبوسى نبطي شانتك خاسئا الا كذا مُلئت والخاطئة مائه فنه فأطلق له والنخلف في موطئا الا ويحذف مستهزون والتات مع تطوا يطوا متكا خاطين منتك أولا كمستهزي منشون خلف بداوجن أدغم كهنه والنسيء وسهلا كمستهزي منشون خلف بداوجن أدغم كهنه والنسيء وسهلا أرأيت واسرائيل كائن ومكان مع اللاء هاأنتم وحققهما جلا أزايت واسرائيل كائن ومكان مي أبدل له والذابي المبارية فيجملا

» ( النقل والسكت والوقف على اليمز )»

#### \*( الادغام الصفير )\*

وأَظْهَرَ اذْ مَعْ قَدْ وِتَاءَ مُؤَنَّتُ أَلَا حُزْ وَعِنْــَدَ الثَّاءِ لِلِنَّا فُصَـّلا وَهُلَ بَلْ فَتَى هَلَ مَعْ تَرَي وَلِبَا بِهَا لَبَذْتُ وَكَاغُفِرْ لِى يُرِدْ صَادَ حَوَّلا أَخْذَتُ طُلُ أُورِثُنْمُو حَمَّا فَذَ لَبَثْتُ عَنْــ

مُما وا دَّغِم مَعَ عُذَتُ أَبْ ذَااعَ كَسَاحِ الا و ياسينَ نُونَ اذْغِم فِدًاحُطُ وسينِ مِي مَ فُزْ يَلْهَتْ أَظْهَرَ أَدْوَ ازْ كَبِ فَشَاأُلا

 $^*$ ( النونالساكنة والتنوين  $)^{\widetilde{*}}$ 

وغُنَّةُ يَا وَالْوَاوَ فَنْ وَنَجَا وَغَيْ نُ الْإِخْفَاسُوكَى يُنْفِضَ يَكُنْ مُنْخَنَقَ ٱلْا

» ( الفتح والأمالة )»

وبِالْهَتَنْجِ قَهَّارِ الْبَوَارِ ضِمَافِ مَهُ فَيْنُ الثَّلاَئِي رَانَ شَاجَاءَ مَيَّلا كَالاَ بَرَارِرُوْ بِاللَّا مِتَوْرَاةَ فَذَ وَلا تُمِلْ حُزْ سُوَى أَعْمَى بِسُبْحَانَ أُوَّلا وَطُلُ كَالْاَ بِرَارِرُوْ بِاللَّهِ مِلْ وَالنَّمَلُ حُطْ وَيا وَطُلُ كَافِرِينَ الْكُلُّ والنَّمَلُ حُطْ ويا وَفْتَحِ الْبَابَ اذْ عَلا عَمْنُ وَافْتَحِ الْبَابَ اذْ عَلا

## \* ( الراآت واللاّمات والوقف على المرسوم )\*

كَفَالُونَ رَا آَتِ وَلَامَاتِ أَنْلُهَا وَقَفْ يَاأَبُهُ بِالْهَا أَلَا حَمْ وَلِمْ حَلَا وَسَائِرُهَا كَالْبَرِّ مَعْ هُو وهِي وعَنْسَهُ نَحُورُ عَلَيْهِنَّةُ اليَّـةُ رَوَى المَـلا

وَذُونُدُ أَةٍ مَعَ ثُمُ طَبِ وَلَهَا أَحَذِفَنَ بِسُلْطَانِيَهُ مَالِي وَ مَاهِي مُوصِلًا حَمِياً وَمُالُمُ مُوصِلًا حِمَاهُ وأَثْنِيتَ فُزُ كَذَا احْذِفَ كِتَابِيَة حَسَابِي تَسَنَّ اقْتَذَلَدَى الْوَصَلِ حَفَّلًا

# \* المنافة )\*

كَفَالُونَ اذْلِي دِين سَكِّن واخُوتِي وَرَبِّ افْتَحَ اصْلاً وسَكِّنِ الْبَابَ حُمَّلاً سُوَى عَنْدَلاً مِالْمُرُفِ اللَّالنَّدَاوِغَى وَمَحْيَاىَ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ وَاحْذِفَا وِلا عَبَادِي لَا يَسْمُو وَقُومِي افْتَحَالَهُ وَقُلْ لِمِبَادِي طِبْ فَشَا ولَهُ ولا عَبَادِي لَا يَسْمُو وَقُومِي افْتَحَالَهُ وَقُلْ لِمِبَادِي طِبْ فَشَا ولَهُ ولا لَمَكَانِي مَلا لَدَى لاَ مَصَّنِي آثَانِ أَهْلَكُنِي مَلا لَدَى لاَ مَرْفُونُ رَبِّي عَبِادِلا الْنِّسْدَا مَسَّنِي آثَانِ أَهْلَكُنِي مَلا

### «( الياآت الزوائد )\*

وتَثْبُتُ فِي الْحَالَيْنِ يَا يَتَقِى بِيُو سَمُ عَنْ كُرُوسِ الآمي والجَرِّ مُوصَلاً يُوَافِقُ مَا فِي الْحَرْزِ فِي الدَّاعِ وِاتَّقُو نِ تَسْنَلْنِ تُؤْتُو نِي كَذَا اخْشَوْنِ مَعْ وِلا وأَشْرَ كُتُمُونِ الْبَادِ تُخْزُونِ قَدْهَدَا نِ واتَبْمُونِي ثُمَّ كَيِدُوذِ وُصِّلاً

دَعَانِي وَخَافُونِي وَقَدُ زَادَ فَاتَحًا بُرَدُنَ بِحَالَيْـهِ وَتَتَبَّمَنَ أَلَا تَلاَقِي التَّنَادِي بِنَ عِبَادِي اتَّقُو اطُمَّا دُعَا عِلْوَاحَذِفْ مَمْ تُمدُّو نَني فَلا وآتان نَمَل يَسْر وصل وتَمَّتْ الْ الْصُولُ لِمُونِ اللهِ دُرًّا مُفَصَّلًا \* ( باب فرش الحروف سورة البقرة )\* حُرُوفُ التَّهَجَّى افْصلُ بِكَسْتِ كَمَا أَلْفَ ألآ يُحَدُّءُونَ أَعْلَمُ حَجَّى وَاشْمِمَّا طَلَا يَقِيلَ وَمَا مَعَهُ وَيَرْجِعُ كَيْفَ جَا ۚ اذًا كَانَ لَلْأَخْرَى فَسَمَّ حَلًّا عَلَا والامرُأْأَلُ واعْكُسُ أُوَّلَ الْقَصِّ وهُوَ هي يُملُّ هُوَ ثُمُّ هُوَ اسْكُناً أَدْ وَحُمْلاً . فَحَرَّ لِهُ وَأَيْنَ اصْمُمْ مَلا نُكَهَ اسْجُدُوا أَزِلَّ فَشَا لاخُونَ بِالْفَتْحِ حُوَّ لا وعَدْنَا اللُّهُ ارِئْ يَأْ بُرِيًّا مُن أَنَّمَ حُمْ أُسَارَى فَدًا خَفُّ الأَمَانِي مُسْجَلًا أَلاَ يَمْبِدُوا خَاطَبُ فَشَا يَمْلَمُونَ قُلْ حَوَى قَبْلَهُ أَصْلُ و بِالْفَيْبِ فُقَ حَلا وقُلْ حَسَنًا مَعَـهُ تَفَادُوا ونُنسها ونَستَلَ حَوَى والضَّمُّ والرَّفَعَ أُصَّلا وكُسر اتَّخذأذسكَّنَ ارْناوأرن حُزْ خطاب َيَقُولُو اطب وقبلَ ومن حَلا وقبلُ يَمَى اذْعَبُ فَتَى ويَرَى الْلُخا طبًا حُزْ وأنَّ اكْسِرْ مَمَّا حائزَ الْمُلا وأُوَّالُ يَطُوَّعُ حَلَا المِّينَةُ اشْسَدُدًا ومَينَهُ ومَينًا اذْ والْآنْعَامُ حُلَّلًا وفي حَجْرَ السَّاطُلُ وفي المَيْت حُزْ وأو وَلُ السَّا كَنَيْن اضْمُمْ فَتَّى و بقُلْ حَلا بِكَسْرٍ وطَاءَاضْطُرُّ فَاكْسِرْهُ آمِنَا ورَفْمُكَ لَيْسَ الْبِرَّ فَوْزُ وَثُقَّلًا وَلَكُنْ وَبُقَلًا وَلَكُنْ وَبُقَلًا وَلَكُنْ وَبُقَلًا اللهُ وَلَنَكُمْ أُوا

كَمُّوسِ حِمَّا والْعُسْرُ والْيُسْرُ الْتَقِلِا وَالْعُسْرُ وَالْيُسْرُ الْتَقِلِا وَالْعُسْرُ وَالْيُسْرُ الْتَقِلِا وَالْأَذُنُ وَسُحَقًاالاً كُلُّ أَذْاً كُلُها الرَّعُبُ

وخُطُوَ اتِسُمُحتُ شُمُلُ رُحْمًا حَوَى الْمُلا

و نُذَرَّاو نُكْرًارُ سَلَمَا خُشْبُ سُبِلَمَا حِمَّى عُذَرًا اوْبا فُرْ بَةٌ سَكَنَ المَلا بِيُوتَ اضْمُمَّا وارْفَعْ رَفْتُ وَفُسُوقَ مَعْ جَدَالَ وَحَفْصٌ فِي الْمَلَا ثِكَةِ انْقُلا لَيَحْكُمُ جَهِّلْ حَيْثُ جاو يَقُولُ فَا أَ صَبِ اعْلَمْ كَثَيْرُ الْبافَدَّاوا نَصِبُوا حَلا

قُل الْمَهْوَو اضْمُمَ انْ يَخَافَا حَلَا أَبِ وَفَتْحُ فَتِي وَاقْرَأَ تُضَارَكَذَا وَلَا ﴿ يُضَارَ بَحْفَ مَمْ سَكُونِ وَقَدْرُهُ فَحَرَّ لُهُ اذًا وَارْفَعُ وَصِيَّةً حُطْ فَلَا

يُضاعَفَهُ أنصب حُزْ وشَدِّدهُ كَيْفَ جَا

اذًا حَمْ ويَبْصُطُ بَصْطَةَ الْخَلْق يُمْتَلا

عَسَيْتُ افْتَحِ اذْ غَرَفَةً يُضَمَّ وَفَاعَ حُنَ وَأَعَلَمُ فَنْ وَاكْسِرْ فَصُرَّهُنَ طِ الْلاَ فَعَمَّ وَفَاعَ حُنْ وَاكْسِرْهُ فَقَ فَا ذَ أُو اولاَ فَعِمَّا حُزْ اسْتَكِنَ أَدُومَيْسَرَةً افْتَحَا كَيَحْسَبُ أَدُو اكْسِرْهُ فَقَ فَا ذَ أُو اولاَ وَ الْفَتْحَ أَنْ تُذَكّر بَنَصَبُ فَصَاحَةٌ رَهَانَ حَمَّى يَفْفِر يُعَذِّبُ حِمَّا الْمُلاَ وَ بِالْفَتْحَ أَنْ تُذَكّر بَنَصَبُ فَصَاحَةٌ رَهَانَ حَمَّى يَفْفِر يُعَذِّبُ حِمَّا الْمُلاَ الْمُلَا الْمُلاَ الْمُلاَ الْمُلاَلِقُونَا الْمُلاَ الْمُلاَلِقُونَا الْمُلاَلِقُونَا الْمُلاَ الْمُلاَلِقُونَا اللهُ اللهُ

\* ( سورة آل عمران )\*

\*( سورة النسا )\*

والازحامَ فانصِبِ أُمَّ كَالاُّ كَحَفَص فَق

فَوَاحِمَةُ مَعَمُ قِيامًا وَجُهِمَلا

أَحَلَ و نَصَبَ اللهِ و اللاَّ تَاذَيكُنَ فَأَنَّتُ وَأَشْمَمُ بَابَ أَصَدَقُ طَبَ وَلاَ وَلاَ يَطَلَقُ اللهِ و اللاَّ تَاذَيكُنَ فَأَنَّتُ وَأَشْمَمُ بَابَ أَصَدَقُ طَبِ وَلاَ يُظَلَّمُوا أَذَيا وَحُرْدَ عَصِرَتُ فَنَوْ قَلْ فَا يَصُهُ بَلا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

وغَيْرُ انصِبًا فَزْ نُونَ يُؤْتِيهِ حُطْوِيَدَ خَلُواسَمٌ طَبْجَبِّلْ كَطَوْلُ وَكَافَ الْا وَعَالَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَالَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَقَلْمَ اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَعَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ

\*( سورة المائدة )\*

وشَنَا نُسَكِنِ اوْفِ أَنْ صَدَّفَا فَتَهَا وَأَرْجُلِكُمْ فَا نَصِبْ حَلَا الْمَفْضِ أَعْمِلا

مِنَ اجْلِ اكْسِرِ ٱ نَقُلُ ادْوَ قاسَيَةً عَبَدُ وطاغُوتَ وَلَيْحَبَكُمْ كَشُعْبَةَ فُصِلاً وَرَفَعَ الْجُرُوحَ اعْلَمْ وَبِالنَّصْبِ مَعْ جَزَا

ع نَوْن ومِنْدَلَ أَرْفَعُ رِسَالاًتِ حَوَّلاً الرَّبِّ الرَّفِعُ رِسَالاًتِ حَوَّلاً

مَعَ الْأُوَّ الِنَ أَضَمُمْ عَيُو بَعَيُونَ مَعَ جَيُوبَ شَيْوَ خَأُفِدُ ويَوْمَ أَرْفَعِ المَلا

\* ( سورة الأنمام )\*

ويُصْرَفْ فَسَمِي يَحْشُرُ الْيَا يَقُولُ مَعَ سَبَأَلُمْ يَكُنُ وَأَنْصِبْ نُكَذَّبِ وَالْوِلَا

حَوَى آرْفَعَ يَكُنُ أُنِّتُ فِدًا يَمْقِلُوا وَتَحْ

تُ خاطِب كَياسِينَ الْقَصَصَيُو سُفٍ حَلا فَيَعَنَا وَتَحَتَ أَشَدُدُ أَلاَ طَبْ وَالَّا نَبِيا

مَعَ أَفَتَرَبَتَ حُزْ اذْ وَيَكُذِبُ أُصَّلا

وحُزْ فَتَتَحُ إِنَّهُ مَعَ فَا نَّهُ وَفَائِزٌ تَوَفَّتُهُ وَاسْتَمْوَتُهُ يُنْجِي فَتَقَلَّالِ مِنْ وَتَدُ وَاسْتَمْوَتُهُ يُنْجِي فَتَقَلَّالًا مِنْ وَقَدْ تَ صَادَ يُرَى وَالرَّفَعُ آزَرَ عُصِلًا

هُنَا دَرَجَاتِ النَّوْنُ يَجْعَلُ وَبَهَدُخَا طَبًا دَرَسَتَ وَأَصْمُمْ عَدُوَّا حَلَاحَلاً وَلَا مَنْ النَّاوِيُوْ مِنُو افِذَ وَحَـَارُ سَمِّ حُرِّمَ فُصِّلاً وَطِينَ مُسَوِّةً وَكُسِرًا أَيَّاوِيُوْ مِنُو افِذَ وَحَـَارُ سَمِّ حُرِّمَ فُصِّلاً

وحُزْ كُلِمَتْ والْيَاءُ يَحْشُرُ هُمْ يَدُ ۚ يَكُونُ يَكُنُ أَنِّتُ وَمَيْتَةٌ الْعَجَـلا اللهِ مَمَّا عَنْهُ وَذَ كَرْ يَكُونُ فَزُ وخَفَّ وأَنْ حَفْظٌ وَأَنْ فَرَّقُوا فَلا

وَعَشَرُ فَنُوِّ نِ وَازْفَعَ امْثَالُهَا حُلًّا كَذَا الضَّمْفُ وَانْصِبْ قَبَلَهُ نَوِّ نَاطُلًا

#### \* ( سورة الاعراف والانفال )\*

هُنَا تَخُرُ جُو اسمَى حِمَّى نصبُ خالِصة

أَتَى تُفتَحُ اشْدُد مَعَ أُبلَّهُ كُمْ حَلا يَفْتَحُ اشْدُد مَعَ أُبلَّهُ كُمْ حَلا يَفْتَحُ اشْدُد وَا كُمْراخُلُفَ بُحِبّلا وَخَفْضُ إِلَهُ عَيْرُهُ نَكِدًا أَلاَ اوْ تَحَن بَقْنَالُوامَعْ بَتْبَعُ اشْدُد وَقُلْ عَلا وَخَفْضُ إِلَهٍ عَيْرُهُ نَكِدًا أَلاَ اوْ تَحَن بَقْنَالُوامَعْ بَتْبَعُ اشْدُد وقُلْ عَلا لَهُ ورسالَت بَحْلُ واضْمُمْ حُيلً فلا وحُز حَلَيْهِمْ تَغْفَر خَطِيئاً تَ حُمّلا لَهُ ورسالَت بَحْلُ واضْمَمُ حُيلً فلا وحُز حَلَيْهِمْ تَغْفَر خَطِيئاً تَ حُمّلا كَورْشِ يَقُولُوا خاطبَن حُمْ ويلحدُ واضْ

مُم اكْسِرْ كَحَا فِدْ ضُمَّ طَا يَبْطُشُ اسْجِلا وقَصِرْ أَنَامَعَ كَسْرِ اعْلَمَ وَمُرْدِفِي افْ الْحَنْ مُو هَنْ وَاقْرَأَ لِغَشَّي الْصِبِ الْوِلا حَلاَ يَعْمَلُو اخْاطِبْ طَرَى حَىَّ أَظْهَرَنْ

فَتَّى خُزْ ويَحْسَبُ اذْوَ خاطب فاعتلا

وفى تُرَهِبُوا اشْدُدْ طِبْ وَصْمِفاً فَحَرِّ كَ امْ

دُدِ اهْمِز بِلاَ نُونِ اُسارَى مَمَّا أَلا يَكُونَ اُسارَى مَمَّا أَلا يَكُونَ وَأَ الْأَسْرَى حَمِيدًا مُتُحَصِّلا يَكُونَ وَأَنَّ الْأَسْرَى حَمِيدًا مُتُحَصِّلا

## \* ( سورة التوبة ويونس وهود عليهما السلام )\*

وقُلْ عَمْرَةَ مَعْ اسْقُاةً الْحَلَافَ بِنَ عُزَيْرُ فَنُو نَ حُزُ وَعَ بِنَ عَشْرَهُ ٱلْا فَسَكِنْ جَمِيعًا وامدُدِ اثنا يَضَلُّ حُطَلًا فِضَم وخَفَ أَسْدَكُنْ مَمَ الْفَتْحَ مُدُخَلًا

وَكُلْمَةُ فَانْصِبْ ثَانِيًّا ضُمَّ مَمَ يَلَ مِنْ الْكُلُّ حُزْ وَالرَّفْعُ فِي رَحْمَةٍ فَلا وفي المُمْذِرُونَ الْخَفُّ والسُّوءَ فَافْتَحًا ﴿ وَالْا نَصَارَ فَارْفَعَ حُزُواُ سَّسَ وَالْوِ لَا فَسَمَ انْصِبِ اللَّ افْتَعَ تَقَطَّمَ اذْ حَمَّى وَبِالضَّمِّ فُزْ الأَ أَنَ الْخَفَّ قُلْ الَّي يَرَوْنَ خِطَابًا حُزْ وبِالْغَيْبِ فَلَـيَزِي غُمُ أَنِّثَ فَشَا افْتَحَ انَّهُ يَبْلُو انْجَلا وقُلْ لَقَضَى كَالشَّا مِحَمَ يَمْكُرُ وايَدُ ويَنشُر كُمْ ادْقِطْمًا اسْكِن حَلاَّحَلا يَهِدِّي سُكُونُ الهاءاذُكُسُرُ هاحَوَي وَفَلْيَفَرَحُو اخاطِ طلاً يَجْمَعُو اطُلا اذًا أصغرَ ارْفَمْ حَقُّ مَمْ شُرَكَاؤُكُمْ كأكبرووصل فاجمعوا افتنع طوى استكلا أَالسِّحْرُ أَمْ أَخْبُرُ حُلَّا وَافْتَحَ اللَّهُ فَا وَأَنِّي لَكُمْ أَبْدَالُ بَادِيَّ حُمَّـلا عَمَلَ غَيْنُ حَبِّر كَالْـكسائي ونَوَّ نُوا ثَمُّوهَ فدَّاوانْرُكُ حمَّاسلَمَ فانقُـلا سَلامٌ ويَمْقُوبَ ارْفَمَن فُرْ ونَصَبْ حَا فَظِ امْرَأَتُكُ انْ كُلَا اتْلُ مُثَمَّـلًا ولَمَّا مَمَ الطَّارِقِ أَنِّي وبيا (١) وزُخ رُفَ جُدُ وخَفَّ الْكُلِّ فَقُ زُلُفًا أَلَا بضَمَّ وخَفِّفُ واكْسِرَنَ بِقْيَةٍ جَنَّا وما يَمْمَلُو اخاطِبْ مَعَ النَّمَلِ حُفَّلًا \*( سورة يوسف عليه السلام والرعد )\* وياأً بَتَ افْتَحَ أَذُ ويزْ تَدَمَّ وَبَعْدُ يا وحاشا بِحَذْفُ وافْتَحَ السِّحْنَ أُوَّلًا حِمِّي كُذْرِبُوا اللَّ الْخِفُّ أَنْحَبَّى حَامِلًا ويُسْفَى مَعَ الْكُفَّارِ صَدَّاصْمُمَّاحُلا « ( ومن سورة ابراهيم عليه السلام الى سورة الكهف )» (۱) اعنی بیاسان

وطن رَفَع اللهِ البَدَّاكَذَا كَسَرَنَ انَّا صَبَبَنَا وَاخْفَضِ افْتَحَهُ مُوصِلًا يَضَلُّ اضْمُمَّا لَهُمَانَ حَزْ غَيْرُهَا يَدُ وَفُرْ مُصْرِخِي افْتَحَ عَلِيَّ كَذَا حَلا وَيَضَلَّ اضْمُمَّا لَهُمَانَ حَزْ غَيْرُهَا يَدُ وَفُرْ مُصْرِخِي افْتَحَ عَلِيَّ كَذَا حَلا وَيَضَلَّ الْمُمَّالُ اللهُونِ فُرْ وَتُبَشِّرُو نِ فَافْتَحَ أَبًا يُنزِلُوما بَعَدُ يُجْتَلَى وَيَقْدُطُ كَسَرُ النَّونِ فُرْ وَتُبَشِّرُو نِ فَافْتَحَ أَبًا يَنزِلُوما بَعَدُ يُجْتَلَى

لَ يَذَعُونَ حَفَظَ مُفْرِطُونَ اشْدُدِ المُلا ونُسْقِيكُمُ افْتَحَحَمُ وأُنِّتِ اذَّاوِيَةِ حَدُونَ فَخَاطِبَ طِب كَذَاكَ يَرَوُ احلًا ويُنزِلُ عَنَهُ اشْدُدُ لِيَجْزِى أُونَ اذْ ويَتَّخَذُوا خَاطِبَ حُلاَ يُخْرَجُ انْجَلا حَوَى الْيَا وضَمَّ افْتَحَ الْاَ افْتَحَ وضَمَّ حُطْ

وحز ملة أمرنا يُلقّاهُ أوصِلا

وأَفِّ افْتَحَنْ حَقَّا وَثُلْ خُطْأً أَتَى وَتَحْسَفَ نُمِيدُ الْيَا وِنُرْسَلُ حُمِّلًا وَنُوْسِلُ حُمِّلًا وَنُوْرِقُ يَمْ اللَّهِ عَالَى الْجُمْعِ أُصِلًا وَنُعْرِقُ يَمْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّه

#### \* ( سورة الكهف )\*

وتَزُورَ حُزُوا كَسِرْ بُورَق كَشُمْرِهِ بِضَمَّى طَوَى فَتَحَا اللَّ يَاثُمُرِ اذْ حَلَا وَمَدُّكُ لَكُمْ الْمُو اذْ حَلَا وَمَدُّكُ لَكُمْ الْمُقَّ بِالْخَفْضِ حُلَّلًا وَمَدُّكُ لَكُمْ الْمُقَّ بِالْخَفْضِ حُلَّلًا وَكُنْتَ افْتَحَ اشْهَدُنَا وَحَامِيَةً وَضَمْ مَ فَتَى قُبُلًا أَذِيا يَقُولُ فَكَمَلًا وَكُنْتَ افْتَحَ اشْهُدُنَا وَحَامِيَةً وَضَمْ مَ فَتَى قُبُلًا أَذِيا يَقُولُ فَكَمَلًا وَكُنْتَ افْتَحَ اشْهُولُ خَفَّ حُطْ حَزَاء كَحَفْضٍ ضُمَّ سَدَّيْنِ حُوِّلًا وَكَيْهَ يَسْمُوكُلُ يُبْدِلُ خَفَ حُطْ حَزَاء كَحَفْضٍ ضُمَّ سَدَّيْنِ حُوِّلًا

# كَسَدًا هُنَا آتُونِ بِالْمَدِّ فَاخْرِ وَعَنْهُ فَمَا اسْطَاعُوا يُخَفِّفُ فَاقْبَلا

## \* ( ومن سورة صريم عليها السلام الى سورة الفرقان )\*

يَرِثَ رَفَعُ حُرْزُ وَاصِّمْمُ عَنَيَّا وِبَابَهُ خَلَقَتُكَ فَدُ وَالْهَمْزُ فِي لَاْهَبَ أَلاَ وَاسَدِيًا بِكُسْرِ فَزُوهِ نِ الْعَصَالَةُ الْمُسْرِ الْحَدَّ فِيضًا بَعْلُ تَسَافَطْ فَذَ كَرْ حَلاَ حَلَا وَسَدِيًا بِكُسْرِ فَزُوهِ نِ الْعَصَالَةُ وَالْمَالُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُو

كَتُخْلِفُهُ أَسْنَى اضْمُمْ سِوَى حَمْ وطَوّ لا

فيستعت ضم اكسر وبالقطم أجمموا

وَهَـــذَانِ حَزْ أُنِّثُ تُخَيِّـلُ أَجْتَــلَى

وفُرْ لاَ تَخافُ ارْفَعْ وإنْرِي الْمُسِرِ اسْكِنَّا

كَذَا أَضْمُمْ حَمَلُنا وَاكْسِرِ اشْدُهُ طُمَّا وَلا

ا يُحزى سَكِّن خَفِف اعلَمهُ وَافْتَحُوا وضم بَدَا تَنفَخ بِيا حُل مُحَمِّلاً وَيُقْفَى بِنُونَ سَم وانتح وانك لاانجلا ويُقفَى بِنُونَ سَم وانص كَوَحْيهِ لِيَعقُو بِهِمْ وافْتَحْ وانك لاانجلا وزَهْرَةَ فَتَحُ الْهَا حُلاً يَا تَهِمْ بَدَا وَطِبْ نُونَ يُحْصِن أَنْهَا أَدْ وَجَمِّلاً مَعَ الْيَاءَ نَقْدِرْ حَز حَرَام فَشَاوان نَشَاجَهِلاً نَطُوى السَّمَاءَ ازْفَع المُلا مَع الناد ضُم الهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَبَارَبٌ ضُم الهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ ا

ولُوْلُوْ انْصِبْ ذِي وَأَيْنَ يَنَالَ فِي هِمَا وَمُعَاجِزِينَ بِالْمَـدِّ حُلِّـلا وَيُعَالِجُونِ الْأَخْرَى فَتَحُ سَبِنَا حَمَّى وَتُنَ

بتُ افتَح بضم يَحلُ هَمَاتُ اذْ كِلا

فَلِلتَّا اكْسِرَنْ والفَّتَحُوالضَّمُ تَهَجُرُو نَ تَنْوِينُ تَثَرَا أَهُلُ وحُلاً بِــلا و إنَّهُــمُ افْتَــح فِد وقالَ مَمَّا فَتَى وخَفَيْف فَرَضِنا أَنْ مَمَّا وارْفَع الْوَلا حَـلاَ اشْدُدْهُمَا لِمَدُانْصِهاءَضَ افْتَحَا

صادًا وبَمَدُ الحَفَضُ فِي اللهِ أَوْصِلا

ولا يَنَأَلُ اعْلَمْ وَكُبْرَهُ ضُمُّ حُطُ وَغَيْرُ انصِبِ اذْ دُرِّ يُ اضْمُمْ مُثَقِّلًا حَمَّى فَذْ تَوَقَّذْ يَذَهِبُ اضْمُمْ بَكَسْرِ اذ

ويَحْسِبُ خَاطِبِ فَقَ وَحَقُّ لَيُنْدِلا

#### « ( ومن سورة الفرقان الي سورة الروم )»

و نَحْشُرُ بِاحُرْ اذْ وَجَهِلْ نَتَّخِذْ أَلاَ اشْدُهْ تَشَقَّقْ جَمْعُ ذُرِّيَةٍ حَلا ويَأْشُرُخا طِبْ فِذْ يَضِيقُ وعَطَفْهُ انْــصِبَنَ وَأَنْبَاعُكُ حُلاً خُلْقُ أُوصِلا نَزَلَ شَذَّ بَمْدَ انْصِبْ وَنَوِّ نَ سَبَأْشُهَا

ب حُدْ مَكُثُ افتَح يا والاً اتلُ طِبألا

وأنا وأنا وأنَّ افتح عُلاً وطرًا خطا بُيَذ كُرُ وَادَّارَكُ ٱلاَهادِ والولا فَيَ يَصَدُرَ افْتَح ضَمَ أُدْ واضْمُما كُ سِرَنْ حُلاً ويُصَدِّ قُنِي فِد ذَ انِكَ مُمْتَلا

ويُحْبَى فأنِّيث طِبْ وسمِّ خَسْفِ ونشا

ءَةَ حافظٌ وأنصِب مَوَدَّةَ لِمُتَلا

وَنُوَّ نَهُ وَٱنْصِبْ بَيْنَكُمْ فِي فَصَاحَةً وَمَعَ يَقُولُ النُّونُ وَلَ كَسْرَهُ ٱنْقُلا

\* ( سورة الرُّوم ولقمان عليه السلام والسجدة )\*

وطب يَرْجِمُو اخاطِبِ إِنَّدْ بُواوضَمْ حُزْ

يَدِيقَهُمُ أُونَ يَمِي كَسَفًا أَنْقُـلا

وضَعْفًا بضم رَحْمَةً نَصَبُ فُزُويَة مَتَّخَذَ حُزُ تُصَمَّرُ إِذْ حَمَى نَعْمَةً حَلا وَضُعْفًا بِضَمَّ رَحْمَةً نَعْمَةً حَلا واذْخَلَقَهُ الْإِسْكَانُ أَخْفَى حَمِّي وفَدَ حَهُ مَعْ لَمَا فَصَلُ و بِالْكَسْرِ طَبْ ولا

\*( سورة الأحز اب وسبأ وفاطر جل وعلا )\*

مَمَّا يَمْمَلُواخَاطِبْ حُلاَّ وَالظُّنُونَ قِفَ مَعَ اَخْتَيْهِ مَدًّا فَقَ ويَسَّاءَلُوا طُلا وسادَاتنا اجْمَعْ يَيْنَاتِ حَوَى وعا لَمْ قُلْ فَتَى وَازْفَعْ طُمَّا وكُذَا حُلا

أَلِيمِ وَمَنْسَـا أَتَهُ حَمِى الْهَمْزَ فَاتِحاً تَبَيِّنَتِ الضَّمَّانِ وَالْكَسُرُ طُوِّلًا كَذَا إِنْ تَوَلَّيْنُمْ وَفُقْ مَسْلَكِنَ ٱكْسَرَنَ

نُجازى أكُسرَن بالنُّونِ بَمَدُ أَنْصِبًا حُلا

كَذَلَكَ نَجْزِى كُلَّ بَاعِدْ رَبَّنَا أَفْ نَتَحِ ارْفَعْ إِذًا فُرْعَ يُسَمَّى حِمِّى كَلا وَفِي وَفَدِ الْفُرُونَاتِ إِجْمَعُ تَنَاوُسُ وَاوُ حَمْ

وغَيْرُ اخْفِضَنَ نَذْهَبْ فَضُمَّ اكْسِرَنْ ٱلا

لَهُ نَفْسَكُ انْصِبْ يُنْقَصُ افْتَحْ وضُمَّ حُزْ وفي السَّيِّ اكْسِرْ هَمْزَهُ فَتُبَجَّلا

\* ( سورة يس عليه السلام والصافات )\*

أَيْنَ فَا فَتَحَنَ خَفِّفَ ذُكُرَ تُمْ وَصَيْحَةً وَوَاحِدَةً كَانَتَ مَمَّا فَارْفَعِ المَلا وَنَصْبُ الْقَمَرُ اذَ طَابَ ذُرَّ لِهُ الجَمَعَا

حمَّى يَخْصِمُونَ اسْكَنَ أَلاَ اكْسِرَ فَتَّى حَلا وشَدِّدَ فَشَا واقْصُراْ بَا فَكِمْ بِينَ فا كَهُونَ ضُمَّ باجُبُلاً حَلِ اللاَّمَ ثَقَلا يَهْنُ نَنْكُسُ افْتَحَ ضُمَّ خَفِقْ فَدَّا وحُطْ

لَيُنذِرَ خاطِبَ يَقَدِرُ الْحَفْظُ حُوّلاً وطابَ هَنَا واحْذِفْلَتَنْ ويَّذِرُ الْحَفْظُ حُوّلاً وطابَ هَنَا واحْذِفْلَتَنْ ويْنَ زِينَةً فَتَى واللهِ رَابُّ انْصِبَا حَلا مَناصَرُوا اللهُ دُنّا اَلْطَى طَوَى يَزِفْ فَ مُنْ افْتَحْ فَتَى واللهِ رَبُّ انْصِبَا حَلا ورَبُّ وأَلْهُ اضْلُهُ اعْتَلا ورَبُّ وأَلْهُ اضْلُهُ اعْتَلا ورَبُّ وأَلْهُ اضْلُهُ اعْتَلا

\* ( ومن سورة ص الى سوة الأحقاف )\*

ايد برُواخاطب وفاخف نصب صاده اضمه الآوافتحه والنُّون حُمَّلا وحُزيُوعَدُواخاطب وأَدْ كَسْرُانَما أَمَن شَدَّدِ اعْلَمْ فَدْ عِبادَهُ أَوْ صِلا وَخُرْيُوعَدُواخاطب وأَدْ كَسْرُانَما أَمَن شَدَّدِ اعْلَمْ فَدْ عِبادَهُ أَوْ صِلا وَخُرْنُ الْ وَقُلْ حَسْرَ الْعَيَاعَلَمْ وَافْتَحَ جَنَا وسَكِنْ الْ فَوْ إِنْ وقَلْ لا خُرُافَ بن يَدْعُو اللَّ أَوْ إِنْ وقَلْ لا

تُنَوِّ نَهُ وَافَطَعَ أَدْخِلُوا حَمْ سَيَدْخُلُو ۚ نَ جَهِلِ أَلَا طِبِ أَنَّمَا يَنْفَعُ الْمُلا سَوَاهِ أَتَى اخْفِض حُزْ ونَحْساتِ كَسْرُ حا

ونَحْشُرُ أَعْدَا الْيَا الْلُ وَارْفَعَ مُحَبَّلًا وَيُرْسِلُ يُوحَى انْصِبُ الْاعْنَدَ حُوَّلًا

وجَنْنَا كُمْ سُقْفًا كَبَصْرِ إِذًا وحُزْ كَحَفْص نَقَيْضَ يَا وَأَسُورَةٌ حَلا

وفي سَلَفًا فَتَحَانِ ضُمَّ يَصِدُ فَقَ وَيَلْقَوْ اكَسَالَ الطُّورِ بِالْفَتَــَحِ أُصِّلًا وَطِي سَلَفًا وَتَفَلَى فَذَكِّرْ طُلْ وَضُمَّ اعْتِلُو اَحَلًا

وبالْكَسْرِ إِذْ آيَاتُ الْسِرْمَعَا حِمَّى وِبَالرَّفَعِ فَوْزُ خَاطِبًا يُؤْمِنُوا طُلَا لَيَخْرِي بِيا جَهِّلْ أَلاَ كُلُ ثَانِيًا بِنَصْبِ حَوَى والسَّاعَةَ الرَّفَعُ فُصَلَّا

وي بين الماري الماري

\* ( ومن سهرة الأحقاف الى سورة الرحمن عزوجل )

و بَمْدُ اَرْفَمَا وَالصَّادَفِي بِمُصَيْطَرٍ مَعَ الْجَمْعَ فِذُ والْحَبْرُ كَذَّبَ ثَقَالًا كَتَا اللَّاتَ طَلُ تَمْرُونَهُ حَمْ ومُسْتَقَرَ

رُ اخفِض اذًا سَتَمَلَّهُ واالْمَيْ فُصَّلا

#### \* ( ومن سورة الرحمن عز وجل الى سورة الامتحان )\*

فَشَاالْمُنْشَآ تَافَتَح نُحاسٌ طَرَى وحُو رُعِينٌ فَشَاوِ آخَفِضَ أَلاَ شُرْبَ فَصِلّا بفتنح فَرَوْحُ اضْمُمْ طَوى وحِمًى أُخِذ

وبَعْدُ كَحَفْصٍ انظرُ والضَّمُمْ وصِلْ فَلا

ويُوْخَذُأُ أَنِّتُ اذْ حَمَا زَلَ اشْدُد اذْ وخاطِ يَكُونُ طِبْ وآنا كُمُ جَلا ويَظَاهَرُوا كَالشَّامِ أَنْ مَمَا يَكُو نُ دُولَةٌ اذْ رَفَعٌ وَأَكْثَرُ حُصِّلًا وَفَوْ يَتَنَاجُوا مَعْ وَتَنْتَجُوا طُوَى يُخْرِبُوا خَفِيْفَهُ مَعْ جُدُرٍ حَلًا

#### \*( ومن سورة الامتحان الى سِورة الجن )\*

و يَفْصُلُ عَمْ أَنْصَارِ حَا وَكَحَفْصِهِمْ لَوَ وَاثْقِلُ أَذُوالْخِفَّ يَسْرِى أَكُنْ حَالًا وَيَجْمَعُكُمْ أَوُنْ وَمِنَّ كُنْ حَالًا وَيَجْمَعُكُمْ أَوُنْ وَيُعَدِّعُونَ فِي تَدَّعُو احَالًا وَحُطْيُواْ مَنُوايَذٌ كُرُوايَسْأَلُ اضْمُما أَلا وَشَهَا دَاتٍ خَطِينًا آتِ حُمِّلًا

#### \* ( برمن سورة الجنّ الي سورة المرسلات )\*

وأنَّهُ تَمَالَي كَانَ لَمَّا ٱفْتِحَا أَبُ تَقَوُلَ تَقَوَّلَ حُنزَ وَقُلَ انْمَا أَلاَ وَقَالَ انْمَا أَلاَ وَقَالَ فَضُمُ طَرَى وحا

مَ وَطَأَ وَرَتُ اخْفِضْ حَوَى الرِّ جَـٰزَ اذْ حَلا فَضُمُ وَاذْ أَذْ بَرُ خُرُ الْذَيْمُنَى حَـُلاً وسَلاَ سِلا فَضُمُ وَاذْ أَذْ بَرُ أَذْ يُمْنَى حَـُلاً وسَلاَ سِلا لَدَى الْوَقْفُ وَالْقَصْرُ فِي الْوَقْفُ طِبْ وَلا لَدَى الْوَقْفُ وَالْقَصْرُ فِي الْوَقْفِ طِبْ وَلا لَدَى الْوَقْفُ وَالْقَصْرُ فِي الْوَقْفِ طِبْ وَلا

# وعاليهِمُ ٱلْصِبِ فَزْ وَإِسْتَبْرَقُ اخْفِضًا

ألاً ويَشاؤُنَ الْخَطَابُ حَبَّى وِلاَ

### \* ( ومن سورة المرسلات الي سورة الغاشية )

وحُز أُقِتَتَ هَمْزًا وِبِالْوَاوِخِفُ إِذْ وضَمَّ جِمَالًا تُ اَفْتَحِ الطَّلَقُو اطَلَا فِي وَمُن الْفَلَقُو اطَلا فَان و فَصْرُ لَا بِشَيْنَ يَدُ ومَد ذَفْق رَبُّ والرَّحْمَنُ بِالْخَفْضِ حُمِّلًا ثَانَ كُي حَلَا أَشْدُدُ نَاخِرَهُ طِب وَنُونَ مُنْ

ذِرُ قُرِّلَتَ شَدِّدُ أَلاَ سُمِّرَتُ طُللاً

وحُزْ نُشِرَتْ خَفَقْ وضادُ طَنِينِ يا تُكَذَّبُ غَيْبًا أَدْ وتَمْرِفُ جَبِّلاً ونَضْرَةُ حُزْ أَدْ وا تُلُ يَصَـٰ لَى وَآخِرُ الْ بُرُوجِ كَحَفْصٍ يُؤْثُرُوا خَاطِبًا حَلا

# »( ومن سورة الغاشية الىآخر القرآن )»

ويسمَعُ مَعْ مَا بِعَدُ كَالْكُوفِ بِالْهِي وَإِنَا بَهُمْ شَدَّدُ فَقَدَرَ أَعْمِلا تَعَصَفُونَ فَا مَدُدَاذَ يُعَدِّبُ يُو ثِقُ الْفَ يَعَا فَكُ إَطْعَامُ كَحَفْصِ حُلاَ حَلا وَقُلْ لَبُدًا مَعْمُ الْبَرِيَّةُ شَدَّا أَدْ وَمَظَلَمَ فَا كُسَرَ فُرُ وَجَمَّعَ ثَقَالا وَقُلْ لَبُدًا مَعْمُ الْبَرِيَّةُ شَدَّا أَدْ وَمَظَلَمَ فَا كُسَرَ فُرُ وَجَمَّعَ ثَقَالا الله يَعَلُ لِللَّفِ اللَّهِ مَا أَلَى فَهِمْ وَكُفْوًا سُكُونُ الفاعِ حَمَّنَ تَكَمَلا وَتُمَ اللَّهُ يَعْلَ لِللَّهُ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ الدّرَةِ احسب بِعَدَّهُ هَا وعامَ أَصَا حَمَّى فَا حَسَن تَقَوَّلاً فَو لَهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الدّرَةِ احسب بِعَدَّهُ هَا وعامَ أَصَا حَمَّى فَا حَسِن تَقَوَّلاً عَرَيْبَ اللَّهُ الدّرَةِ احسب بِعَدَّهُ هَا وعامَ أَصَا حَمَّى فَا حَسِن تَقَوَّلاً عَرَيْبَ اللَّهُ الدُّرَةِ احْسَن تَقَوَّلاً عَمْدُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ ال

فَأَ ذَرَ كَنِي اللَّطْفُ الْحَفِيُّ ورَدَّنِي عُنَيْزَةُ حَتَّى جَاءَنِي مَنْ تَكَفَّلًا بِحَمْلِي وَإِيصَالِي لِطَيْبَةَ آمِناً فَيَارَبِّ بَلِّفْسَنِي مُرَادِي وسَهِللا ومُنَّ بِحَمْلِي وَإِيصَالِي لِطَيْبَةَ آمِناً فَيَارَبِ بَلِّفْسَنِي مُرَادِي وسَهِللا ومُنْ بَلا ومُنْ بَلا ومَنْ بَلا ومَنْ بَلا نَامِ ومَنْ تَلا

﴿ تَمْ بَحِمْدُ اللهُ تَمْ عَلَى مَنْ الدرَّةُ الْبَهِيةُ وَيليهُ مَنْ الطَّيْبَةُ ﴾

# 🔌 متن الطيبة المشتهرة في القراآت المشرة 🦫

# ( نظم الحافظ الشيخ محمد بن الجزري وضي الله عنه )

# بسم الله الرحمن الرحيم

قالَ عَمَّدُ هُوَ ابْنُ الْجَزَرِي بِاذَا الْجَلَالِ ازْحَمَهُ واسْتُرُ واغْفِرِ الْمَشْرَهُ الْمَسْرَهُ مِنْ نَشْرِ مِنْقُولِ حُرُوفِ الْمَشْرَهُ ثُمَّ الصَّلَاةُ والسَّلامُ السَّرْمَدِي على النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى عَمَّدِ وَآلَهِ وصَحَبِهِ ومَن تَسلا كَتَابَ رَبِّنَا على ما أَنزَلا وبَمَدُ فَالا نَسانُ لَيْسَ بَشْرَفُ الا بِما يَحْفَظُهُ ويَعْرِفُ وبَمَدُ فَالا نَسانُ لَيْسَ بَشْرَفُ الا بِما يَحْفَظُهُ ويَعْرِفُ لِمَا يَحْفَظُهُ ويَعْرِفُ لِمَا يَحْفَظُهُ ويَعْرِفُ لِمَا يَحْفَظُهُ ويَعْرِفُ اللَّهِ وانَّ رَبِّنَا بِهِمَ يُعْفِي اللَّهِ وانَّ رَبِّنَا بِهِمَ يُباهِي وَانَّ رَبِّنَا بِهِمَ يُنْهُ وَاللَّهُ وانْ رَبِّنَا بِهِمَ يُباهِي وَانَّ رَبِّنَا بِهِمَ يُباهِي وَانَّ رَبِّنَا بِهِمَ يُنْهُ أُولِي اللهِ وَانَّ رَبِّنَا بِهِمَ يُنَاهُ وَانَّ مَنْ اصَطَفَى وَانَّ وَانَهُ مَن اصَطَفَى وَقُولُهُ عَلَيْهِ يَسْمَعُ فَيهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ يُسْمَعُ فَيهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ يُسْمَعُ فَيهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ يَسْمَعُ فَيهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ يَسْمِعُ فَيهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ يَسْمَعُ فَيهِ وقُولُهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ يَسْمَعُ فَيهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ يَسْمَعُ فَيهِ وقُولُهُ عَلَيْهُ وَيُولُهُ عَلَيْهِ يَسْمَعُ فَيهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ وقُولُهُ عَلَيْهُ وقُولُهُ عَلَيْهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ وقُولُهُ الْعُنْ وَالْهُ وَلَهُ اللْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ وقُولُهُ عَلَيْهِ وقُولُهُ وَالْهُ عَلَيْهِ وقُولُهُ وَالْهُ وَالْمُ اللْهُ عَلَيْهُ وَالْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَهُ وَالْهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلَهُ وَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلِهُ وَالْهُ وَلَهُ وَلَهُ وَالْهُ وَلَاهُ وَالْهُ وَلَهُ وَالْهُ فَالْهُ وَالْهُ وَالْهُ وَلِهُ وَالْهُ وَالِهُ

يُمْطَى بِهِ اللُّكُ مَمَ الخُلْدِ اذًا تَوَّجَهُ تَاجَ الْكَرَامَةِ كَذَا يَقْرَأُ ويَرْقَى دَرَحَ الجَنَانِ وَأَبَوَاهُ مِنْـهُ يُكَسَــيان فَلْيَحْرِ صِ السَّمِيدُ فِي تَحْصِيلِهِ وَلاَ يَمَلُ قَطُّ مِن تَرْتَيْلِهِ وليَحتَمِدفيهِ وفي تصحِيمهِ على الَّذِي نُقِلَ من صَحيحهِ نَكُلُ مَا وَافَقَ وَجَهُ نَحْو وَكَانَ لِلرَّسَمِ احْتِمَالًا يَحْوَى وصَمَحٌ إِسْنَادًا هُوَ الْقُرْآنُ فَهَـــذِهِ النَّــلاَثَةُ الأَرْكَانُ وحَيْثُمَا يَخْتَلُ رُكُنُ أَثْبَتِ شُذُوذَهُ لَوْ أَنَّهُ فِي السَّبْعَةِ فَكُنْ عَلَى نَهِ سَبِيلِ السَّامَٰ فِي مُجْمَعَ عَلَيْهِ أُومُخْتَامِنِ وأصلُ الإِخْتِلاَفِ أَنَّ رَبُّنَا أَنْزَلَهُ بِسَسِيمَةٍ مُهُـوَّنَا وقيلَ فِي الْمُرَادِ مَنْهَا أُوْجُهُ ۚ وَكُونُهُ اخْتِلَافَ لَفَظٍ أَوْجَهُ ۗ قَامَ بِهِ أَنْهَـــةُ الْقُرُ آنِ ومُحْرِزُو التَّحْقِيقِ والإِنْقانِ ومنْهُمُ عَشْرٌ شُهُو سُ ظَهَرًا ضِياؤُهُمْ وفي الأَنامِ انْتُشَرَا حَتَّى اسْتَمَدَّ نُورُ كُلِّ بَدْرِ مِنْهُمْ وَعَنْهُمْ كُلُّ نَجْمٍ دُرِّي وهاهُمُ يَذَكُرُهُ مُ بَيَانِي كُلُّ امامٍ عَنْمَهُ رَاوِيان فَنَافِعُ بِطَيْبَةٍ قَدْ حَظِيا فَمَنَهُ قَالُونٌ وَوَرْشُ رَوَيَا وابنُ كَثِير مَكُةٌ لَهُ بَلَدُ إِنَّ وَقُنْبُلُ لَهُ عَلَى سَـنَدُ ثُمَّ أَبُو عَمْرِو فَيَحْنِي عَنْمَهُ وَلَقَلَ الدُّورِي وسُوسِ مَنْهُ ثُمَّ ابْنُ عَامِرِ الدِّ مَشْقَى بِسَنَد عَنْهُ هِشَامٌ وَا بْنُ ذَكُو الْوَرَدُ

مُلاَئَةٌ مِن كُوفَةٍ فَمَاصِمُ فَعَنَهُ شُـمْبَةٌ وحَفَصْ قائمُ وحَمْزَة عَنْـهُ سُلِّيمٌ فَخَلَفَ مَنْهُ وَخَلاَّدٌ كِلاَّ هُمَا اغْتَرَفَ ثُمَّ الْسَكِسَائِيُّ الْفَسَنَى عَلَى عَلَى عَنْسَهُ أَبُو الحَارِثِ والدُّورِيُّ ا ثُمَّ أَبُو جَمَفَرَ الْحَـبُرُ الرَّ صَمَا فَمَنَّهُ عَيْسَى وَأَبْنُ جَمَّازِ مَضَى تاسعهُمْ يَمْقُوبُ وهُوَ الْحَضْرَى لَهُ رُوَيْسٌ ثُمَّ رَوْحٌ يَنْتَمِي والماشر الْبَرَّارُ وهُوَ خَلَفُ إِسْحَاقُ مَمْ إِدْرِيسَ عَنْهُ يُمْرَفُ وهَذِهِ الرُّواةُ عَنْهُمْ طُرُقُ أُصَـحُهَا فِي نَشْرِنا يُحَمَّقُ باثنين في اثنين وإلا أربَعُ فَهْنِيَ زُها أَلْف طَريقِ تَعْمِمُ جَمَلَتُ رَمْزَهُمْ عَلَى التَّرْتيب مِنْ الفِع كَذَا الَّى يَمْهُوب أبَجْ وَهَزْ حُطِّي كُلُّمْ لَصَمْ فَضَقَ رَسَتْ تَخَذْظُفَشَ عَلَى هَذَا النَّسَقَ والْوَاوُ فَاصِلُ وَلَا رَنْزَ يَرَدُ عَنَ خَلَفَ لِأَنَّهُ لَمْ يَنْفَرَدُ وحَيْثُ جَا رَبْنُ اوَرَشَ فَهُوَا لِلْأَزْرَقَ لَدَى الأُصُول يُروَى والأصبهانيُّ كَقالُون وإن سمَّيتُ ورشاً فالطَّريقان إذَن فَمَدَنَى ثَامِنِ مُ فَنَافِعُ بَصِرِيْهُمْ ثَالِثُهُمْ والتَّاسِمُ وخَلَفُ فِي الْـكُوفُ وَالرَّبْزُ كَـفَى وَهُمْ بِغَـيْرِ عَاصِمٍ لَهُـمْ شَمَا وهم وحفص مدحب أم مدحبه مع شمية وخلف وشمية صَمَا وحَمْزَةٌ وَزَّارٌ فَتَى حَمْزَةُ مَعَ عَلِيَّهُم رَضًّا أَتَى و خَلَفُ مَمَ الكِسائيّ رُوَى و ثامن مَمْ تا سِم فَقُلُ أَوَى

ومَدَن مَدًا وبَضريٌّ حَمَا والمَدنيُّ والمَكِنُّ والْبَصري سَمَا مَكَ و بَصْرِ حَقُّ مَكَ مِ مَدَّني حِرْمٌ وعَمَّ شَامِيُّهُمْ والمُدَّني وحَبْرُ" اللَّهُ وَمَلَكَ يَ كُنُونَ وَشَامٍ وَيَجِيءُ الرَّمْــزُ بَمْسَدُ وقَبْلُ وبِلْفُظِ أَغْسَنَى عَنْ قَيْدِهِ عَنْدَ اتَّصَاحِ اللَّمْنَى وأَكْنَفِي بِضَدِّهِا ءَنَ ضَلَّ كَالْحَدْفِ وَالْجَزْمِ وَهُمَزِ مَدِّ ومُطْلَقُ التَّحْرِيكِ فَهُوَ فَتْحُ وهُوَ لِلرُّسْكَانِ كَذَاكَ الْفَتْحُ لِلْكَسَرِ والنَّصَبُ لِخَفَضٍ إِخُوَةٌ كَالنُّونَ لِلْبَا وَلَضَمَّ فَنْدَحَةُ كالرَّفَع لِلنَّصْفِ اطَّرُ ادًّا وأطلقا رَفْعًا وتَذْ كَيرًا وغَيْبًا حَقَّقًا وكُلُّ ذَا ٱتَّبَعَتُ فيهِ الشَّاطبي اينسَهُلَ لِأَسْتَحْضَار كُلُّ طالب وهَـــــذِهِ أُرْجُو زَةٌ وجـــيزَه جَمَعَتُ فيها طُرُفًا عَزيزَه ولا أَقُولُ إِنَّهِا قَدْ فَصَلَتَ حَرْزَ الأَمَانِي بَلْ بِهِ قَدْ كَمُلَتَ حَوَتَ لِمَا فَيْهِ مَعَ التَّبْسِيرِ وَضِمْفِ ضِمْفِهِ مَعَ التَّحْرِيرِ ضَمَّنْتُهَا كِتَابَ نَشْرِ الْمَشْرِ فَهْنَ بِهِ طَيِّبَةً في النَّشْرِ وَمَا أَنَا مُقْدَيْمٌ عَلَيْهَا فَوَائِدًا مُهُدَمً لَدَيْهِا كَالْقُولَ فِي مَخَارِجِ الحُرُوفِ وَكَيْفَ يُتَلَى اللَّهِ كُنُ وَالْوُنُوفِ (١) مَخَارِ جُ الْحُرُوفَ سَبِمَةَ عَشَرْ عَلَى الَّذِي يَخْتَارُهُ مَن ٱخْتَـبَرَ فَالْجَوْفُ لَلْهَاوِي وَأُخْتَيْهِ وهي حُرُوفُ مَلَّ إِللَّهُوَا \* تَلْتُهُي (١) مطلب مخارج الحروف

وقُلْ لِأَ قَصَى الْحَلَقَ هَمْزُ هَا إِنْ الْمِ الْوَسْطِهِ فَمَانُ حَامِ أَدْ نَاهُ غَيْنُ خَاؤُهَا وَالْقَافُ ۚ أَفْصَى اللَّسَانَ فَوْقُ ثُمَّ الْكَافُ ۗ أَسْفَلُ وَالْوَسْطُ فَجَيْمُ الشِّينُ يَا ۚ وَالضَّادُ مِنْ حَافَتُهِ ۚ إِذْ وَلَيَا ۚ الأضرَاسَ من أينسَرَ أوْيُمناها واللَّامُ أذناها لِمُنْدِينَاها والنُّونُ من طَرَفه تَحْتُ اجْمَلُوا والرَّالِدَانِيهِ الظَّهُرِ ٱ ذُخَلُ والظَّاءُ والدَّالُ وتامنهُ ومن عليا الثَّنايا والصَّفيرُ مُستَكنَ منهُ ومنْ فُوق الثَّنايا السُّفُلَى والطَّأَهُ والذَّالُ وثا لِلمُلْيَا مِنْ طرفَيْهِ ما ومن بَطَن الشُّفَّة فالفا مَعَ أَطْرَاف الثَّنايا المُشرفَة للشفَيِّين الوَاوُ بالا ميمُ وغنَّهُ مخرَجُهُ الْلَيْشُومُ (١) صِفَاتُهَاجَهِرٌ ورخُو مُسْتَفِل مُنْفَتِحٌ مُصَمَّتَةٌ والضَّدَّ قُلْ مَيْمُوسُمُ الْفَحْتُهُ شَعْصُ سَكَتَ شَكِيدُهُ الْفَظُ أَجِدُ قَطِ بَكَتَ و بين رخو والشَّديد لن عُمَر وسَبَعُ عُلُو خُصُ صَفَعَطٍ قطَحَصَر وصادُ ضادٌ طاء ظاءٍ مُطْبَقَهُ وفرَّ من أُبِّ الحُرُوفِ اللَّذَلَّقَةُ صَفِيرُهَا صَادُ وزَايُ سَينُ قَلْقَلَةٌ قُطُتُ جَلِد واللَّينُ وَاوْ وِيادِ سَمَنا وانْفَتَحا قَبْلَهُما والإنْحرَافُ صُحْما في اللاُّ موالرَّاو بَدَكر بر جُعل و لِلتَّفَشَّى الشَّيْنُ ضادًا أستَطلْ و يَقْرَأُ الْقُرْ آنَ بِالنَّحْقِيقِ مَعْ حَسَدْرِ وتَدْوِيرِ وكُلُّ مُنَّبِّعُ

(١) مَمْ حُسن صَوَنتِ بِلُحُون الْمَرَب مُرَدّ للا مُحَوّدًا بِالْمَـربي والأخذ بالتَّجُو يدِحَتُمُ لأَزِمُ مَن لَمْ يُصَيِّحَتِ الْقُرْ آنَ آئِمُ لِأَنَّهُ بِهِ الْإِلَهُ أَنْدَلًا وَهَـكَذَا مِنْـهُ الَّيْنَا وَصَـلًا فَرَقَقَنَ مُسْتَفِيلاً مِنَ آخِرُف وحاذِرَنَ تَفْخِيمَ لَفَظِ الأَلِف كَبَمَز أَلْحَمْــــُدُ أَعُوذُ إِهْلِهِ اللَّهَ ثُمَّ لَامَ لِلَّهِ لَنسا وليَتَلَطَّفُ وعلى اللهِ ولا الضَّ والمنيمَ من مُخْمَصَةً ومن مُرَضَ وباء بسم باطل وبرنق وحاء حَصْحُصَ أَحَطَتُ الْحَقُّ و إِيِّن الا طباق من أحطت مع تسطت والخلف بنخلف كم وقع وأَظْهِرِ الْغُنَّةَ مِنْ نُونِ ومِنْ مِيمِ إِذَامِاشُـكِّدَا وأَخْفِـكِنَ الميمَ إِنْ تَسْكُنْ بِفُنَّةٍ لَدَّى بِاءِ عَلَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَهْلِ الأَدَا وأظهرَ نها عندَ باقي الأحرُف وأحذَر لَدَى وَاو وَفَا أَنْ تَحْتَفِي وأُوَّلَىٰ مِثْلِوجِنْسِ إِنْ سَكَنَ أَدْغُمْ كُمُّلُ رَبِّ وَبَلَ لَا وَأَبِنَ سَبَعْدَهُ وَأَصْفَحْ عَنْهُمْ قَالُوا وَهُمْ فَي يَوْمِ لَا تُزغَ قُلُوبَ قُلْ لَمَهُمْ (٢) و رَمْدَ أَنْ تُحْسِنَ ما تُحَوِّدُا لا بُدَّ أَنْ تَمْرُ فَ وَقَلْمًا وَأَشِـدَا فَاللَّهُ طُ إِنْ نَمَّ وَلا تَمَلَّهَا تَامٌ وَكَافِ إِنْ بِمَدِّتِي عَلَّمًا قَفْ وَابْتَدِئُ وَانْ لِلْفَظِ فَحَسَنَ فَقَفْ وَلا تَبْدَأُ سُوَى الآي أَسَنَ وغَيْنُ مَا تَمَّ قَبِيحٌ ولَهُ يُوقَفُ مُضْظِرًا ويَبْدُأُ قَبْلُهُ (١) مطلب التجويد (٢) مطلب الوقف والابتدا

ولَيْسَ فِي الْقُرُ آنَ مِن وَقَفِ يَجِبَ وَلا حَرَامٍ غَدَيْرَ مَالَهُ سَبَبَ وَفَيْهِمَا رَعَايَةُ الرَّسَمِ اشْدَرُطْ وَالفَطْعُ كَالْوَقْفِ وَبِالآي شُرِطْ وَالفَطْعُ كَالْوَقْفِ وَبِالآي شُرِطْ وَالسَّكَتُ مُن دُونَ نَنفُسٍ وَخُصَ بِذِي أَيْصَالُ وَٱنْفِصالُ حَيْثُ نَصَ وَاللَّانَ حَالَ الأَخْدَذُ فَي المُرَادِ وَاللَّهُ حَسَبِي وَهُوَ اعْتِمادِي

#### \* ( باب الاِستمادة )\*

وقُل أَعُوذُ إِن أَرَذَتَ تَقُرَا كَالنَّحَلِ جَهْرًا لِجَمِيعِ الْقُرَّا وَإِنْ تُنْكَبِّرِ أَوْ تَرَدْ لَفَظًا فَلَا تَمْـدُ الَّذِي قَدْ صَيَحٌ مِمَّا نَقُـلًا وَقِيلَ لَا فَاتِحَـةٌ وَعُـلِّلًا وَقِيلَ لَا فَاتِحَـةٌ وَعُـلِللّا وَقِيلَ لَا فَاتِحَـةٌ وَعُـلِلّاً وَقِيلَ لَا فَاتِحَـةٌ وَعُلِللّاً وَقِيلَ لَا فَاتِحَـةٌ وَعُلْلًا وَقِيلَ لَا فَاتِحَـةً وَعُلْلًا وَقِيلًا لَا فَاتِحَـةً وَقُلْلًا وَقِيلًا لَا فَاتِحَـةً وَقُلْلًا وَقُلْلًا وَقِيلًا لَا فَاتِحَـةً وَقُلْلًا وَقُولُ وَاسْتُحِبْ لَمُونَّذُ وَقَالَ لَمُضَائِمُ مَلِيهِ أَوْصِلُ وَاسْتُحِبْ لَمُونَّذُ وَقَالَ لَمُضَائِمُ مَلِيهِ أَوْصِلُ وَاسْتُحِبْ لَمُونَّذُ وَقَالَ لَمُضَائِمًا مِنْهُ مِنْهُ لَا فَاتِحَـةً وَقُلْلًا لَا فَاتِحَلَالِهُ وَلَا لَا فَاتِحَلَالًا لَا فَاتِحَالًا لَا فَاتِحَلَالًا لَا فَاتِحَالًا لَا فَاتِحَلَالًا لَا فَاتِحَلَالًا وَقُلْلًا فَاتِحَلَالَ لَا فَاتِحَالًا لَا فَاتِحَالَا لَا فَاتِحَالًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلَالًا لَالْعَلَالِيلُونِ اللَّهِ فَالْمُ لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلَالِهُ لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلًا لَا فَاتِحْلَالِهُ لَا فَاتَحْلًا لَا لَا لَاللَّالِمُ لَا فَاتِحْلًا لَا لِنْهِ لَا لَا لَا لَاللَّالِمُ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَاتِحْلَالَ لَا فَاتِحْلَالِهُ لَا فَاتِحْلًا لَا فَالْعَلَالِ لَا فَاتِحْلَالَ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَاتِحْلَالًا لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالَ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَا فَالْعَلَالِ لَالْعُلَالِ لَا فَالْعَلَالَالِهُ لَا فَالْعَلَالَ لَا فَالْعَلَالَ

#### \*( باب السملة )\*

بَسَمَلَ بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ بِي نَصَفَ دُم ثِقَ وجا وصلِ فَشَا وعَنْ خَاَفْ فَاسْكُتْ فَصِلْ وَالْخَافَ كُمْ حِمَّى جَلا

وأختيرَ فِي السَّاكِتِ فِي وَيْلُ وَلا بَسَمَلَةٌ وَالسَّوْرَةِ كُلُّ بَسَمَلا بَسَمَلاً وَفِي ابْتِدَا السَّوْرَةِ كُلُّ بَسَمَلا سَوْى بَرَاءَةٍ فَلا وَلَوْ وَصَلْ وَوَسَطًا خَـَيْرُ وَفِيها يَحْتَمِلُ سَوْى بَرَاءَةٍ فَلا وَلَوْ وَصَلْ وَوَسَطًا خَـَيْرُ وَفِيها يَحْتَمِل

وإنْ وصَلْتُهَا بِآخِرِ السُّورَ فَلاَ تَصِلْ وغَــارُهُ لا يُحتَجَرُ

\*( سورة أُمِّ القرآن )\*

مالكِ نَل ظَلاَّ رَوَى السِّرَاطَ مَعَ سِرَاطَ زَن خُلْفًا عَلاَ كَيْفَ وَقَعَ وَالصَّادُ كَالرَّاى ضَفَا الأُولَ قِفَ وَفِيهِ وَالثَّانِي وَذِي اللاَّمِ اخْتُلِف وَ بِابُ أَصِدُق شَفَا المُصَيَّطُرُ وَلَ فَمَن قَلَ المُصَيَّطُرُ وَلَ الْخُلْفُ وَ عَنْ شَفَا المُصَيَّطُرُ وَلَ سَلَّ وَفَيهِما الْخُلْفُ زَكِيُّ عَن مَلِي قَلْمَ مَعَ مُصَيَّطُرٍ والسَّيْنُ لِي وَفِيهِما الْخُلْفُ زَكِيُّ عَن مَلِي قَلْمَ مَعَ مَصَيَّطُرٍ والسَّيْنُ لِي وَفِيهِما الْخُلُفُ زَكِيُّ عَن مَلِي قَلْمَ مَعَ عَلَيْهِمُ مَعَ عَلَيْهِمُ مَن يُولِّهِم عَدَا وَبَعْدَد يَاءِ سَكَنَت لَامُفْرَدَا ظَاهِرَ وَإِنْ نُزَلَ كَيْخُرِهِم عَدَا وَالْخُلُفُ بُلُولِهِم عَنْدُهُ وَلا يُضَمَّ مَن يُولِّهِم عَدَا وَضَمَّ مِيمَ الْحَمْعِ وَرُسُ وَ الْخَلْمِم وَلَيْنَ اللهُ مُحَرِّلُكٍ وَبِالْخُلُفِ بَدِرَا وَضَمَّ مِيمَ الْحَمْعِ وَرُسُ وَ اكْسَرُوا قَبْلَ السَّكُونِ بَعْدَ كَسَرٍ حَرَّرُوا وَصَلاً وَاقْبِهِمْ بَضَمَّ وَشَعْلُ مَعْ مِيمٍ النَّاءِ وَأَنْبِعَ ظُرُوا وَلَا يَعْمَ مِيمٍ النَّاءِ وَأَنْبِع ظُرُوا وَلِكُ وَلِيلًا السَّكُونِ بَعْدَ كَسَرٍ حَرَّوا وَصَلاً وَاقْبِهِمْ بَعْمَ وَرُسُ وَ اكْسَرُوا قَبْلَ السَّكُونِ بَعْدَ كَسَرِ حَرَّوا وَصَلاً وَاقْبِهِمْ بَعْمَ وَرُسُ وَ اكْسَرُوا قَبْلَ السَّكُونِ بَعْدَ كَسَرِ حَرَّوا وَصَلاً وَاقِيهِمْ بَعْمَ وَمُ الْحَمْ وَرُسُ وَاكْسِرُوا قَبْلَ السَّكُونِ بَعْدَ كَسَرِ عَلَى الْمُعْ مَنِهِ الْهَاءِ وَأَنْبِع ظُرُوا وَصَلاً وَاقْبِهِمْ بَعْمَى وَصَلاً وَصَلاً وَاقْبِهِمْ بَعْمَ وَسُمَا وَالْمَاءِ وَأَنْبِعَ طُرُوا الْمُعْ مَنِهُ الْمَاءِ وَأَنْبِع طُرُوا الْمُعْمِلُ الْمُعْ مَنِهِ الْمُاءِ وَأَنْبِعَ طُرُوا الْمُعْمِلُونَ الْمُلْوِلُ الْمُعْمُ وَالْمُعُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ وَالْمُعُمُ وَلَا الْمُعْمِلُ الْمُعْمِى وَالْمُعْمِ وَالْمُولُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُعْلِقِيمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُولِ الْمُعْمِلُ الْمُلْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْمُ وَالْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُ الْمُعْمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلُولُ الْمُ

# \*( باب الادغام الكبير )\*

إِذَا النَّهَى خَطّاً مُحَرَّ كَانِ مِشْلاَنِ أَوْ جِنْسانِ مُقَارِبانِ أَدْغُمْ بِخُلُفُ اللَّهُ وِ وَالسُّوسِي مَمَا لَكُن بَوَجِهِ الْهَـمْزِ وَاللَّهِ امْنَمَا فَكُلْمَةً مُشَلِي مَنَاسِكُمُمْ وما سَلَكُكُمْ وَكُلْمَتَيْنِ عَمّا مَالَمْ يُنُوَّنَ أَوْ يَكُن تَا مُضْمَر ولا مُشَدِّدًا وفي الْجَزْمِ الْظُرُ مَالَمْ يُنُوَّنُ أَوْ يَكُن تَا مُضْمَر ولا مُشَدِّدًا وفي الْجَزْمِ الْظُرُ مَالَمْ يُنُوَّنُ أَوْ مُ مَا وَإِنْ تَقَارَبا فَفِيهِ ضَمَفُ \* فَوْ الْخُدُومُ هَا وَآلَ لُوطٍ جِئْتِ شَيْئًا كَافَ ها والْخُلُولُ عَلَيْ اللَّهُ فَوْ وَاوِ هُو الْمَصْمُومُ هَا وَآلَ لُوطٍ جِئْتِ شَيْئًا كَافَ ها والْخُلْفُ فِي وَاوِ هُو الْمَصْمُومُ هَا وَآلَ لُوطٍ جَئْتِ شَيْئًا كَافَ ها

كَاللَّهُ لا يَحْزُنْكَ فَامْنَعُ وَكُلِمُ وَضَ سَنَشُدُّ حُجْنَكَ بَدَلَ فَثُمَ اللَّهِ لا يَحْزَنْكَ فَامْنَعُ وَكُلِمُ وَضَ سَنَشُدُ حُجْنَكَ بَدَلَ فَثُمَ الْمُنْ فَي الرَّاءُ لا اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَي الرَّاءُ لا بَعْدَ سُكُونٍ فِيهِمَا النَّوْنُ الدُّغَمِ بَعْدَ سُكُونٍ فِيهِمَا النَّوْنُ الدُّغَمِ بَعْدَ سُكُونٍ فِيهِمَا النَّوْنُ الدُّغَمِ وَنَحْنُ أَدْغَمْ ضَادَ بَمْضِ شَأْنِ نَصَ

سِينَ النَّهُوسِ الرَّاسُ بِالخُلْفِ يُخْصَ مَعْ شَيْنِ عَرْشِ الدَّالُ فِي عَشْرِ سَنَا

ذَاضِقَ تَرَى شِدْ ثَقَ ظُبِّي زِدْصِفْ جَنَا

الأ بفتنج عَن سُكُون غَـيْرَ تا والسَّاء في الْهَشْر وَفي الطَّا بَيْنَا والنَّانِ أَتْ ولِيَا الْخَهْسُ الأُول والنَّانِ أَتْ ولِيَا الْخَهْسُ الأُول والْكَافُ في النَّاف في النَّاف في النَّاف في النَّاف في النَّاف في النَّاف في طَلَقَحَون ولِحا زُحزح في فيهن والدَّلُف في طَلَقَحَون ولِحا زُحزح في والدَّال في سبن وصاد الْجيم صبح

من ذي المَارج وشطأهُ رَجَح

والباء في مدم يُعَـدُ ب مَن فَقَطَ والحَرفُ بالصَّفَةِ الْ يُدْعَمَ سَقَطَ والْمِيمُ عِنْدَ الباء عَن مُحَرَّكِ تَحْفَى وأَشْمِمَنَ ورُمْ أَوِ اتْرُكِ فِي عَلَيْمِ الله ومُعَلَّ سَكَنَ فِي عَـيْرِ با والميمُ مَمْ مُمَا وعَن بَعْض بِفَيْرِ الله ومُعَلَّ سَكَنَ فَيْ عَلَيْهِ الله ومُعَلَّ سَكَنَ قَبْلُ الله ومُعَلَّ سَكَنَ قَبْلُ الله والمُعَلِّ سَكَنَ قَبْلُ الله والمُعَلِّ الله عَن والله عَن الله عَن وافق في أَدْ عَام صَدَفًا ذَجَرًا في وَذَوْ افلاً وَذِكُوا الله عَن وافق في أَدْ عَام صَدَفًا ذَجَرًا في وَذَوْ افلاً وَذِكُوا الله عَن وافق في أَدْ عَام مَن فَا رَجْلًا فَذَى الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَل الله عَن الله عَن الله عَل الله

صُبْحاً قَرَا خُلُفُ وَبا والصَّاحِبِ بِكَ تَمارَى ظَنَّ أَنْسابَ غَبِي ثُمَّ تَفَكَّرُ وانسَسِحَكَ كِلا بَمْدُ ورَجِح لَدَهَب وقبِلا جَمَلَ نَحْلُ اللَّوَ لِينَ مَعَ لِتُصْنَعَا مَمَا وَخُلفُ اللَّوَ لِينَ مَعَ لِتُصْنَعَا مُبَدِّلَ الْكَوْلِ الْمُعْلِ وَلِيلَ الْمَعْلُ وَجَهَل الْمَعْلُ وَجَهَل الْمَعْلُ وَقِيلَ الْمَعْلُو وَقِيلَ الْمَعْلُ وَجَهَل الْمَعْلُ الْمُولِ الْمُعْلِ الْمُولِ الْمُعْلِ الْمُولِ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِ الْمُعْلِى الْمُعْلِي

### \* ( باب ها، الكماية )\*

صل ها الضّمير عَن سُكُون قَبْلَ مَا حُرِّ لَكَ دِنَ فِيهِ مُهَاناً عَن دُمَا سَكَنْ يُوَدِّ فَ نُصلهِ نُوْ لَهُ أُول صَفْ لِى ثَنَا خُلْفُهُ مَا فَنَاهُ حَل وَهُمْ وَحَفْضٌ أَلْقِهِ فَصُرْهُنَ كُمْ خُلْفٌ ظُبَّى بِن ثِقَ وَيَتَّهِ ظُلَمَ اللهُ عَنْ مُ فَوْمٍ خُلْفٌ ظُبَى بِن ثِقَ وَيَتَّهِ ظُلَمَ اللهُ عَنْ وَمَ فَوْمٍ خُلْفُهُمْ صَمْبُ جَنَا اللهُ عَنْ وَالْقَافُ عُذَيْرُ ضَهُ يَفِي وَالْحُلْفُ لِل صَنْ ذَاطُوَى اقْصُرُ فَى ظُبَى لُذَنَلُ اللهُ وَالْحُلُفُ عَنْ سُكُونُ الْخُلْفِ يَاولَمْ يَرَهُ وَالْحُلُفُ يَاولُمْ يَرَهُ وَالْحُلُفُ يَاولُمْ يَرَهُ وَالْحُلُولُ وَالْحُلُفُ يَاولُمْ يَرَهُ وَالْحُلُفُ يَاولُمُ يَرَهُ وَالْحُولُ وَيَالْمُ الْحُولُ وَمُ الْمُولِ وَالْمُ الْحُلُفُ يَاولُمْ يَرَهُ وَالْمُ لَا الْحُلُمُ مُنْ فَالْمُ وَلَا اللهُ وَمُنْ وَلَهُ وَالْمُ لَا لَا لَا الْعَالَمُ اللّهُ وَالْوَالَةُ فَالَمْ الْمُؤْمِ وَلَا اللّهُ وَالْمُ وَلَا الْعُولُ وَالْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَالْمُ الْمُولُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْحُلُفُ يُولُولُونُ الْعُولُ وَلَا لَا الْمُؤْمُ وَلَا الْعُلِمُ الْمُؤْمُ وَلَا عُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْعُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا عُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ ولَا الْمُؤْمُ وَلَا الْعُلْمُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَامُ الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَا الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَلَامُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُولُولُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُوالِمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَا

بيده غث تُرزَقانه اختُلف بن خُذُ عَلَيْهِ اللهَ أَنْسَالِهِ عِفُ
بِضَمَّ كَسَرِ أَهْلِهِ امْكُنُّوا فَدَا وَالاَصْبَهَانِيُّ بِهِ ٱلْظُرُ جَوَّدَا
وَهَمْزَ أَرْجِنْهُ كَسَاحَةً وَهَا فَاقْصُرْ حَمَّى بِنَ مِلْ وَخُلْفَ خُذُ لَهَا
وأسْكَنَ نُوزَ نَلُوضُمُّ الْكَسْرَ لِي حَقَّ وَعَنْ شُمْبَةً كَالْبَصْرِي انْقُلِ

#### \* ( باب المد والقصر )\*

إِنْ حَرْفُ مُدَّ قِبْلَ هَمْزُ طُو ٓ لا جُدْ فَدْ وَمَزْ خُلُفًا وَعَنْ باقِي الْمَلا وسط وقيل دُو لَهُمْ لَل ثُمَّ كُلُ دَوَا فَبَاقِيهِم أَو أَشْبِهِ مَا أَنَّصَلُ لِلْكُلُّ عَن بَمْضُ وَقَصْرُ اللَّنْفُصِلُ بِن لِي حَمَّى عَن خُلْفِهِمْ دَاع ثَمَلَ والْبَمْضُ للتَّمْظِيمِ عَن ذِي الْقَصْرِمَدُ وَأَزْرَقُ إِنْ لِمُلَّهُ هَمْزُ حَرْفُ مَدُ مُدَّلَهُ واقْصُرْ وَوَسُطْ كَنَأَى فَالْآنَ أَلُو آَى ءَأَمِنتُمْ رَأَى لاءَنْ مُنُوَّنِ ولاالسَّاكن صَعَج بكَلْمَةِ أَوْ هَمْزُ وصَلَّ فِي الْأَصَحَ وامنَعْ يُوَّآخَذُ وبِمادًا الأولَى خُلْنُ وآلاً نَ وإسْرَائيــــالا وحَرْفِيَ اللَّمِينِ قُبَيْـلَ هَمْزَةِ عَنْـهُ امْدُدًا ووسَّطَنَ بَكَلْمَةِ لامَوْ بِللَّا مَوْ وُدَةً ومَن يَمُذُ قَصَرُ سو آتِ ولَمْضُ خَصٌ مَذَ شَي اللهُ مَعْ حَمْزَةً وِالْبَمْضُ مُذَ لِلمَازَةِ فِي نَفَى لا كَلا مَرَد وأشبع المَـدُ لِسا كِنِ أَزِمْ ونَحُو عُــيْنِ فَالشَّلاَئَةُ لَهُمْ كَسَاكُنَ الْوَقْفُ وَفِي اللَّهِنَ يَقُلُ طُولٌ وَأَقْوَى السَّبَّبَيْنَ يَسَتَّقِـلْ

# 1.4 والمَـٰدُ أُولَى انْ تَغَـيْرُ إِلسَّبَبَ وَبَقَى الأَثَرُ أَوْ فَاقْصُرُ أَحَبِ \* ( باب الهمزتين من كلمة )\* النام الله الله الله على حرم حكا وخُلْفُ ذي الْفَتْح اَوَى أَبْدِلْ جَلا خُلْفًا وغَيْرُ الْمُكِّ أَنْ يُؤْتَى أَحَدُ يُخْبِرُ أَنْ كَانَ رَوَى اعْلَمْ جَبْرُ عَدْ وحَقِقَتُ شِمْ فِي صَبَا وأَعْجَبِي حَمْ شِذْ صَعْبَةُ أَخَارَ زِدْ لَمْ غُص خُلْفُهُم أَذْ هَبَتُمُ أَتُلُ حُزَّ كَمْ فَي وَدِن ثَنَّا اللَّهُ لَأَنْتَ يُوسُهَا وَآثِدًا مَامِتُ الْخُلُفُ مَتَى انًا لَمُعْرَمُونَ عَبْرُ شُعْمِنَا أَنِيْكُمْ ٱلْأَعْرَافَ عَنْ مَدِّى أَبْنَ لَنَا جِا حِرْمٌ عَلَا وَالْحُلُفُ زَنَّ آمَنَتُمُ طَهُ وَفِي الثَّلاث عَن حَفْصٍ رُوَيْسُ الاُصْبَهَانِي أَخْبَرَنَ وحَقَّقَ الثَّلاثَ لِي الْحُلُفُ شَفًا صِفَ شِمْ أَٱلْجِتُنَا شَهِدٌ كُفَّي والْمُنَاكُ والأَعْرَافُ الْأُولَى أَبْدَلًا ﴿ فَى الْوَصَلَ وَاوَّا زُرُ وَثَانَ سَهَّـلًا بِخُلُفِهِ أَنِنَ الْأَنْمَامَ اخْتَلَفَ عَوْثُ أَنْنَ فُصَّلَتَ خُلُفُ لَطَفَ

وحقق الشّلات لى الحُلف شفا صف شيم أَ آلَمِننَا شَهَدُ كُفَى وَلَمْنَكُ وَلَا غَرَافُ الْاَوْلَى أَبْدُلا فِي الْوَصَلِ وَاوًا زُرُ وَنَانِ سَهِ لا وَلَمْنَكُ وَاللّا غَرَافُ الْاَوْلِي أَبْدُلا فِي الْوَصَلِ وَاوًا زُرُ وَنَانِ سَهِ لا بِخَلْفُ أَنْنَ فُصِلَتَ خُلْفُ لَطَفَ السَّخِدُ الْخِلافَ مِنْ وَأَخْبَرَا بِنَحْوِ أَنْدَا أَئِنًا كُرُوا السَّخِدُ الْخِلافَ مِنْ نُونِ زِدِ الْفَالِي رِدِ اذْ ظَهَرُوا وَالنَّمْلُ مَعْ نُونِ زِدِ اوَّلَهُ مُنِهُ وَالنَّمْلُ مَعْ نُونِ زِدِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ مِنْ وَأُولاها مِدَاوِالسَّاهِرَةُ أَنَا وَثَالِيها ظُهُ مَا وَقَمَتُ رُدُ اذْ تَوَى وَلَا وَالْكُلُ أُولاها مِدَاوِالسَّاهِرَةُ أَنْ اللّهِ مَعْ وَقَمَتُ رُدُ اذْ تَوَى وَلَوْلَ مُنْ اللّهُ وَالْمَالِي الْمُذَكِيا مُسْتَفَهِمُ اللّهُ وَالْمَالُ أُولاها وَالْنِي الْمَذَكِيا مُسْتَفَهِمُ اللّهُ وَلَا صَحْبَةٌ حَبَا وَالْكُلُ أُولاها وَالْنِي الْمَذَكِيا مُسْتَفَهِمُ اللّهُ وَلَ صَحْبَةٌ حَبَا

والمَدُّ قَبَلَ الْفَتْحِ وَالْكُسْرِ حَجَّرَ إِن ثُقِ لَهُ الْخُلْفُ وَقَبَلَ الضَّمِّ ثَرَ وَالْخُلْفُ حَزْنُ الْمَدُدُ سَهِلا وَالْخُلْفُ وَعَبْرُهُ الْمَدُدُ سَهِلا وَالْخُلُفُ وَعَلَىٰ أَوْ فَسَهِلِ وَاقْصُرَنَ وَهَمَزُ وَصَلْ مِن كَاللّهُ أَذِن أَبْدِلَ لَكُلّ أَوْ فَسَهِلِ وَاقْصُرَن كَدَا بِهِ السِيَّحِرُ ثَنَا حُز والْبَدَلَ والْفَصَلُ مِن نَعْو لَعَنْتُم خَطَلَ كَذَا بِهِ السِيَّحِرُ ثَنَا حُز والْبَدَلَ والْفَصَلُ مِن نَعْو لَعَنْتُم خَطَلَ الْمُهُ سَمِّلُ أَو ابْدِلَ حُطْ عَنى حرِم ومَدُّ لاحَ بِالْخُلُفُ ثَنَا مُسَامِلًا وَالْمُنَ والسَّجِدَةِ مَعَهُ اللَّهُ نَصَ مَسَمِّلًا وَالْكُلُ مَبْدِلُ كَا سَى أُو نِيا الْكُلُ مَبْدِلُ كَا سَى أُو نِيا

#### ه ( باب الهمزنين من كلمتين )\*

أسقط الأولى في اتفاق زِن غَدَا خُلفهُما حُز وبفَتح بن هُدَى وَسَهَلاً في الْكَدْرُ والضَّم وفي بالسُّوء والنَّبيء الاذغام اصطفي وسَهَل في الْكُذرَى رُوَيْسُ قُنْبُلُ وَرْشُ وَتَامِنُ وَقِيلَ الْبُدَلُ مَدًا ذَكَا لِجُودًا وعَنهُ هَوَّلا ان والبغا ان كَسْرَ ياء ابدلا وعند الاختلاف الاخرى سَهِلن حرم حوى غنى ومثل السُّو عَان فالوَاو أَوْ كَالْباو كالسَّماء أَوْ نَشَاء أَنْ فَبَالِابْدَال وَعَوا فَالْوَاوُ أَوْ كَالْباو كالسَّماء أَوْ نَشَاء أَنْ فَبَالِابْدَال وَعَوا

#### ﴿ باب الهمز المفرد ﴾

وَ كُلُّ هَمْزٍ سَاكِنٍ أَنْدِلَ حِذًا خُلُفٍ سُوَي ذِي الْحَرْ مُوَالاً مْرِكَذَا

مُؤْصِدَةٌ رَثْيًا وَتُؤْوِى وَلِفَا فِعْلِ سِوَى اللَّهِ وَالْأَزْرَقُ اقْتَفَى والأصبَهاني مُطلَقاً لا كَأْسُ ولُولُونًا والرَّأْسُ وتُيّا بَاسُ تُؤْوِي وما يَجِي ۽ من نَبَأْتُ هَيِّئَ وَجِئْتُ وكَلَا فَرَأْتُ وَالْكُلُّ ثِقَ مَعْ خُلْف نَبَّنْنا وَلَن يُبْدِلَ أَنْبَئْهُمْ وَنَبَّنْهُمْ إِذَنَ وَافَقَ فِي مُوْتَفِكَهُ بِالْخَافُ بَرْ وَالذِّنْبُ جَانِيهِ رَوَي اللَّوْلُو صَرْ وَ بَئْسَ بِشْ جُدُ وَرُؤْيًا فَادُّغِمْ كُلًّا ثَنَا رَثِيًّا بِهِ ثَاوٍ مُلِّمْ مُؤْصِدَةٌ بِالْهَ، زِعَنْ فَتَّى حِما صَنْزَى دَرَا يِأْمُوجُ مِأْجُوجَ لَمَا والفاء من نَحْوِ يُؤَدِّهِ أَبْدَلُوا جُدْ ثِقَ يُويَّذَ خُدْ ويَبْدِلُ لِلْأُصْبَهَا فِي مَعَ فُوَّادٍ الاَّ مُوَذِّنٌ وأَزْرَقٌ لِيَـلاً وَشَانِيكَ قُرَى نُبُوِّى اسْتُمْزِيا بابُ ماية فية وَخاطِيةً رِيا يُبَطِّئُنَّ ثُبَ وَخِلاَفٌ مُوطياً والاصبالي وهو قالا خاسيا مُلِي وَناشَيَهُ وَزَادَ فَبَأَىٰ بِالْفَا بِلاَ خُلْفُ وَخُلْفُهُ بأَيْ وعَنْهُ سَمِّلَ اطْمَأْنُ وكَأْنُ أُخْرَى فَأَنْتَ فَأَمِنَ لأَمْلَأُنْ أَصْغَى رَأْيْتُهُمْ رَآهَا بِالْقَصَصَ لَمَّا رَأْتُهُ وَرَآهَا النَّمْلَ خَصَ رَأْيَتُهُمْ تُمْجِبُ رَأْيْتُ يُوسُفًا تَأَذَّنَ الْأَعْرَاف بَعْدُ اخْتُلْفًا وَالْبَنُّ بِالْخُلْفِ لَا عَنَتَ وَفِي كَائِنَ وَاسْرَائِيلَ ثَبَتُ وَاحْدُفِ كَمْتُكُونَ اسْنَهْزَ وَا يُطْفُوا ثَمَدْ صابُونَ صابينَ مَدًا مُنْشُونَ خَذَ خُلْهًا ومُتَّكَانِنَ مُستَّمَزينَ ثَلَ وَمُتَّكًا تَطَوْ يَطُو خَاطِينَ وَلَ

أرَيْنَ كُلاَّ رُمْ وَسَمَّلُهَا مَـدَا هَا نَتُمُ حَازَ مَـدًا اَبْدَلَ جَدَا وَخَدُفُ وَلَئُلُ وَعَنَهُمَا اخْتُلُفُ وَحَدُفُ يَا اللَّرْئِي سَمَا وَسَمَّلُوا غَيْرَ ظُبِّي بِهِ زَكَا والْبَـدَلُ وَحَدُفُ يَا اللَّرْئِي سَمَا وَسَمَّلُوا غَيْرَ ظُبِّي بِهِ زَكَا والْبَـدَلُ لَكُ سَاكَنَةَ الْيَاخُلُفُ هَادِيهِ حَسَب و بابَ بِئُسَ أَقْلِبِ إِبْدِلِ خَلْفَ هَب سَاكَنَةَ الْيَاخُلُفُ هَادِيهِ حَسَب و بابَ بِئُسَ أَقْلِبِ إِبْدِلِ خَلْفَ هَب سَاكَنَةَ الْيَاخُلُفُ هَادِيهِ حَسَب و بابَ بِئُسَ أَقْلِبِ إِبْدِلِ خَلْفَ هَب هَب هَمْ أَمْ وَيَعْفِي خَلْفَ ثَنَا النَّسِي الْمَدُونُ خَلْفَ مَنْ النَّسِي اللَّهُ مَنْ النَّسِي اللَّهُ عَلَيْ وَالنَّبُوقَ الْهُدَى حَمْ اللَّهُ وَالنَّبُوقَ الْهُدَى حَمْ ضَيَاءُ وَنَ نُرْجِي حَقَ صُمْ كَسَا الْبَرَيَّةِ اللَّهُ مِنْ بَادِي حَمْ ضَمْ كَسَا الْبَرَيَّةِ اللَّهُ مِنْ بَادِي حَمْ فَا الْبَرِيَّةِ اللَّهُ مِنْ بَادِي حَمْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ الْمُولِيَّةِ اللَّهُ مِنْ الْمُولِيَّةِ اللَّهُ مَا مُعْ رَبِي حَقَ صُمْ كَسَا الْبَرَيَّةُ اللَّهُ مِنْ بَادِي حَقْ صُمْ كَسَا الْبَرَيَّةُ اللَّهُ مِنْ بَادِي عَمْ حَقْ صُمْ كَسَا الْبَرَيَّةُ اللَّهُ مِنْ بَادِي عَلَى مَا الْمُولُونَ الْمَارِيْ فَيْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا الْمُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُولُونُ الْمُ مِنْ الْمُ وَالْمُولُونُ الْمُ مِنْ الْمُعْلِقُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُعْمِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُؤْلُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُونُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْل

# ( باب نقل حركة الهمزة الى الساكن قبلها .)

وانقُلُ الى الآخرِ غَيْرَ حرف مَد اورش الأها كتابية أسَد وافقَ مِن إستَبَرَق غَرْ واختُلُف في الآنَ خذ ويُو نُسِ بهِ خُطِف وعادًا الأولَى فَعَادًا أَو بَى مَدًا حَمَاهُ مُدْغَمًا مَنْقُولا وعادًا الأولَى فَعَادًا أَو بَى مَدًا حَمَاهُ مُدْغَمًا مَنْقُولا وخُلفُ هَمْز الواو في النَّقُلِ بَسَمَ وابْدَأُ الْغَيْرِ ورش بِالأصلِ أَتَمَ وابْدَأ بِهَمْز الوصلِ في النَّقُلِ بَسَمَ وانقُلُ مَدًا رِدًا وَثَبَتُ الْبَدَلَ وانقُلُ مَدًا رِدًا وَثَبَتُ الْبَدَلَ ومِلْ \* الأصبِهاني مَعْ عَيسَي اخْتُلف ومِلْ \* الأصبِهاني مَعْ عَيسَي اختُلف

وسَلَ رَوَى دُمْ كَيْفَ جِاالْقُرُ الْدُفْ

\* ( باب السكت على الساكن قبل الهمز وغيره )\*

والسَّكَتُ عَنْ حَمْزَةً فِي شَيْءِ وأَلْ والْبَعْضُ مَعْرُ عَا لَهُ فَيِمَا الْفَصَلَ

والبَهْضُ مُطْلَقًا وقيلَ بَهْـدَ مَذَ أَوْ لَبْسَ عَنْ خَلَادٍ السَّكُمْتُ اطَرَدُ الْبَهْضُ مُطْلَقًا وقيلَ بَهْـدُ الْمَدُ أَطْلَقُ وَالْخُطْلُسُنَى اللّهِ وَلا عَنْ حَمْزَةٍ والخُلْفُ عَنْ إِذْرِيسَ عَبْرُ اللّهُ أَطْلَقُ وَالْخُطْلُسُنَى اللّهُ وَلِيلًا وَعَلَمْ اللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

## \* ( باب وقف حمزة وهشام على الهمز )\*

اذَااعْتَمَدْتَالُو قَنْ خَفِقْ هَمْزُهُ تَوسَطًا أَوْ طَرَفًا لِهُمْزَهُ فَانَ لِلْمُ الْدِي قَبْلُ أَبْدِلِ وَإِنْ يُحَرَّكُ عَنْ سُكُونِ فَانَقُلِ فَانْ يُسَكِّنْ بِالَّذِي قَبْلُ أَبْدِلِ وَإِنْ يُحَرَّكُ عَنْ سُكُونِ فَانَقُلِ اللَّا مُوسَطًا أَتَى بَمْدِدَ أَلِفُ سَهِلْ وَمِثْلَهُ فَا بَدِلْ فِي الطَّرَفُ وَالُو اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ عَمَا وَالْبَهْثُ فِي الأَصِلَ إِنْ فَيْحَتَ بِالْتُو وَوَاوًا مُسْحَلًا وَبَمْدَ كَسُرَةٍ وَضَم أَبْدِلا إِنْ فَيْحَتَ بِالِّهُ وَوَاوًا مُسْحَلا وَبَهْدُ هَدَ اللَّهُ اللَّهُ

لاميم جَمْع وبفير ذَاك صَحَ وعَنهُ تَسْمِيلُ كَخَطَّ المُصحَف فَنَحْنُ مُنْشُونَ مَعَ الضَّمِّ احْدُف وأَلِفُ النَّشَأَةِ مَعْ واو كُفاً هُزُوًا ويَعْبَوُ البَلَوُ السَّمَفَا ويامن آناء نَبا ال وَريًا تُدْغَمُ مَعْ نُؤُوى وقيلَ رُؤْيا وَبَيْنَ بَيْنَ اللهِ يُوَافِقُ وَالْرَاكِ مَاشَذُ وَاكْسِرَهَا كَأَنْبِتُهُمْ حُـكِي وَأَشْمِمَنَ وَرُمْ بِفَسَرِ المُبْدَلِ مَدَّا وَآخِرًا بِرَوْمٍ سَسَمِ لِللهِ وَأَشْمِمُنَ وَرُمْ بِفَسَرِ المُبْدَلِ مَدَّا وَآخِرًا بِرَوْمٍ سَسَمِ لِللهِ مَدَّا لَهُ مُخْلَفٌ هَشِامٍ فَى الطَّرَفَ بَعَدَ مَحْرَاكُ كُذَا بَعَدَ أَلِفَ وَمِثْلُهُ خَلَفٌ هَشِامٍ فَى الطَّرَفَ

\* ( باب الادغام الصفير )\*

ه ( فصل ذال اذ )ه

اذْ في الصّنير و نَجِد أدغيم حَلا لِي وبِمَيْرِ الجَيمِ فَاضِ رَنَّلاً والْخُلْفُ في الدَّالِ مُصِيبٌ وَفَتَى قَدْ وَصَلَ الاَدْعَامَ في دَّالٍ وَتَا

، ( فصل دال قد )،

بِالْجِيمِ وَالصَّفِيرِ وَالدَّالِ ادَّغِمَ قَدْ وَبِضَادِ الشَّيْنُ وَالظَّا تَنْمَجِمِ حُكُمْ شَـ فَالْفَظَّاوَ خُلْفُ ظَلَمَكُ لَهُ وَوَرْشُ الظَّاءَ وَالضَّادُ مَلَكَ والضَّادُ والظَّا الدَّالُ فيها وافقًا ماضٍ وخُلْفُهُ بزَايٍ وُثقا

»( فصل تاء التأنيث )»

وتا عنا أنيث بجيم الظا وثا مَعَ الصَّفير اذَّغِم رَضَّى حُزُ وحَمَا بِالظَّا و بَزَّارٌ بِفَيْرِ الثَّا وكُمْ بِالصَّادِ والظَّاو الجزِخُلفُ لَزِمْ بِالطَّا و بَزَّارٌ بِفَيْرِ الثَّا و كَمْ بِالصَّادِ والظَّاو الجزِخُلفُ لَزِمْ كَمُ الْبَعَثُ لا وجبَتْ وانْ نَقُلْ كَمْ الْبَعَثُ لا وجبَتْ وانْ نَقُلْ

\*( فصل لام هل و بل )\*

وَ بَلْ وَهُلْ فِي نَا وَ أَا السِينُ ادَّعَمُ وَزَائُ طَا ظَا النَّونُ والضَّادُ رَسَمَ وَالشِّينُ مِعْ نَاءِ وَا فَدُ وَ اخْتُلُفُ بِالطَّاءِ عَنْهُ هَلَ تَرَى الادْعَامَ حَفَ وَالشِّينُ مِعْ نَاءِ وَا فَدُ وَ اخْتُلُفُ بَالطَّاءُ عَنْهُ هَلَ تَرَى الادْعَامَ حَفَ وَ الشَّيْمُ فَيَ عَنْ جُلِّيْمُ لاحَرْفُ رَعْدٍ فِي الاَتْمَ وَعَنْ هِشَامٍ غَسَيْرُ نَصِّ يُدَّعَمُ عَنْ جُلِّيْمُ لاحَرْفُ رَعْدٍ فِي الاَتْمَ

#### \*(باب حروف قربت مخارحها)\*

إِذْ عَامُ بِاءِ الْجَزْمِ فِي الْفَالِي قَلَا خُلْفُهُمَارُمْ حُزْ يُمَـنَدِبُ مَنْ حَلَا رَوَى وَخُنْفُ بِهِ فِي دَوْا بِنَ وَلِرَا فِي اللَّامِطِبِ خُلْفُ بِهِ يَفْعَلَ سَرَى نَخْسَفْ بِهِمْ رَبّا وَفِي از كَبْ رُضْ حِمَا نَخْسَفْ بِهِمْ رَبّا وَفِي از كَبْ رُضْ حِمَا

والخُلْفُ دِنْ بِي نَلْ قُوَّى عُذْتُ لَمَا

خُلْفُ شَفِا حُرْثِقَ وصادَ ذِكْرَ مَعَ بُر دَ شَفَا كُمْ حُطْ نَبَذْتُ حُرْ اَمْعَ خُلْفُ شَفَا كُمْ حُطْ نَبَذْتُ حُرْ اَمْعَ خُلْفُ شَفَا أُورِثْتُمُ رَضَى لِجَا حُرْ مِثْلَ خُلْفِ وَلَبِشْتُ كَيْفَ جَا حُطْ كُمْ ثَنَا رِضَى وَيَاسِينَ رَوَى ظَمْنُ لُولَى والْحُلْفُ مَن نَلَاهُ هُوَى حُطْ كُمْ ثَنَا رِضَى وَيَاسِينَ رَوَى ظَمْنُ لُولَى والْحُلْفُ مَن نَلَاهُ هُوكَى حَرْمٌ لَهُمْ نَالَ خِلاَفَهُمْ وَرِي كَنُونِ لاقالُونَ يَلْهَتْ أَظْهِر حَرْمٌ لَهُمْ نَالَ خِلاَفَهُمْ وَرِي وَنِي أَخَذُتُ وَاتَّخَذَتُ عَن دَرًا والْخُلْفُ غِثْ طاسينَ مِهِمَ اذْ ثَرَا والْخُلْفُ غِثْ طاسينَ مِهِمَ اذْ ثَرَا

# \*(باب أحكام النون الساكنة والتنوين )\*

أَطْهُرْ هُمَاعَنْدَ حُرُوفِ الْحَلَقِ عَنْ كُلِّ وَفِي عَـ بْنِ وَخَا أَخْفَى ثَمَنَ لَامُنْخَنَقَ يُنْفَضَ يَكُنْ بَعْضَ أَبَى وَأُقَلِبْهُمَا مَعْ غُنَّةٍ مِيمًا بِبِا وَاذْغَمْ بِلاَ غُنَّةً فِي لاَ مِ وَرَا وَهِي لِفَيْرِ صُحْبَةٍ أَيْضاً تُرَى

وأظهَرُوا لَدَهْمِ الصِّالِمَةِ وفِي الْبُوَاقِي أُخْفِياً لِفُنَّةِ \*

# \*( باب الفتح والامالة وبين اللفظين )\*

أَمِلْ ذَوَاتِ الْيَاءِ فِي الْكُلِّ شَفَا وَثَنَّ الأُسْمَا ان تُرد أَنْ تَمْرِفا ورُدَّ فَمْأَهُمَا الَّيْكَ كَالْفَـتَى هَدَى الْهُوَى اشْتَرَى مَعَ اسْتَمْلَ أَتَّى و كَيْفَ فُمْ لَى وَفُعَالَى ضَــمُّهُ وَقَتْحُهُ وَمَا بِياءِ رَسْـمُهُ ﴿ كَحَسْرَتَى أَنَّى صَحَّى مَتَى بَلِي غَدِيْرَ لَدَى زَكَى على حَتَّى الَى ومَيِّلُوا الرَّ با الْقُورَى الْمُلَى كَلاَ كَذَا مَزيدًا عَن ثُلاثي كَا بْنَلَى مع رُوس آي النَّحْم طَهَ افْرَأُمَعَ الْ قِيامَةِ اللَّيْلِ الضُّحَى الشَّمْسِ سألُ عَبَسُ وَالنَّزْعِ وَسَبِّحُ وَعَلَى أَحْيَا بِلاَ وَاوِوعَنْـهُ مَيَّـل \* هُ مَحْياهُمُ لَلا خَطا يا ودَحا تَقَالهِ مَرْضات كَيْفَ جا طَحا \* سَجَى وأنسانيهِ مَنْ عَصاني أَتَانَ لَاهُودٍ وتَدَهَــدَان ﴿ أَوْصِهَانَ رُوْيَاىَ لَهُ الرُّويَارَوَى رُوْيَاكَ مَمْ هُذَايَ مَثْوَايَ تَوَى مَعْمَايَ مَعْ آذَانِنَا آذَانِهِمْ جَوَار مَعْ بارِنْكُمْ طُغْيَانِهِمْ مشكاةً جَبَّارِينَ مَعْ أنصارى وبابَ سارعُوا وخُلْفُ الباري تُمَار مَمْ أُوَار مَمْ يُوَار مَمْ عَيْن الْيَتَامَى عَنْمُ الْأَتْبَاعُ وقَعْ ومن كُسالَى ومِنَ النَّصارَى كَذَا أُسارَى وكَذَا سُكارَى

# وَافَقَ فِيأَءْمَى كِلاَ الأَسْرَى صَدَى

وَأُوْلَىٰ حَمَّى وَفِي سُوِّى سُدِّي

رَمَي بَلَى صُنْ خُلْفُهُ وَمُتَّصِفَ مُزْجِا يُلَقَّاهُ أَتَى أَمْرُ اخْتُلُفَ انَاهُ لِي خَلْفُ أَنَّا فِي الْأَسْرَى صِفْ مَعْ خُلْفُ نُو نِهِ وَفَيْهِمَا ضِف رَوَى وَفَيْمَا لَمْدَ رَآءَ حُطْ مَلَا خُلَفٌ وَمَجْرَى عُدُ وَأَدْرَى أَوَّلا صل وسوَاهامَ عَرَيا أُشْرَى اخْتَافَ وَافْتَحْ وَقَلَّامًا وَأَصْحِمْها حَتَفَ وَقُلَّلِ الرَّاوَرُوسَ الآي جن وَما بهِ هَاعَيْرَ ذِي الرَّا يَخْتَلَفِ مَعْ ذَاتِ إِنَّهِ مَعْ أَرَا كُهُمْ وَرَدْ وَكُيْفَ فَمْ لَي مَعْ رُؤْسِ الْآي حَدْ خُلْفُ سُوَى ذِي الرَّا وَأَنَّى وَيْلَتَى بِالْحَسْرَتَى الْخُلْفُ طَوَى قِيلَ مَتَّى بَلَى عَسَى وَأُسْفَى عَنْـهُ نُقُل وَعَن جَمَاعَـةٍ لَهُ دُنْيا أَمْل حَرَفَى رَأَى عَنْ صَحْمَبُةً لَنَا اخْتُلَفْ وَعَيْنَ الأُولَى الْخُلْفُ صِفْ وَالْهَمْنُ حَفْ وَذُوالضَّمِيرِ فَيهِ أَوْ هَمَزِ وَرَا خُلْفٌ مُنَّى قَالَلُهُمَا كُلاَّ جَرَى وَقَبْلَ سَا كُن أَمِلَ لِلرًّا صَـفًا في \* وَكُفَيْرِهِ الْجَمِيمُ وَقَفَا وَ الْأَلْفَاتِ قَبْلَ كُسْرِ رَا طَرَفْ كَالْمَارِ نَارِ حُزْ تَفُزْ مَنْـــهُ آخْتَافَ وَخُلْفُ عَالَ ثُمَّ وَالْجَارِ تَسَلاً طَلْخُلُفُ هَارِ صِفْ عَلا رُمْ بِن مَلا خُلَفْهُمَا وَأَن تُكَرَّزُ حُطْ رَوَى وَالْخُلْفُ مِنْ فَوْزِ وَتَقَلِّيلٌ جَوَى لِلْبَابِ جَبَّارِينَ جَارِ اخْتُلْفًا وَافْقَ فِي التَّكْرِيرِ قِسْ خُلْفٌ ضَفًّا وَخُلْفُ قَهَّارِ الْبَوَارِ فُضِـلاً تَوْرَاةً جُدْ والْخُلْفُ فَضْلُ بُجَّلاً

وكَيْفَ كَافرينَ جَادَ وأملَ تُفَحُرُ مُنَّى خُلْفٌ غَلَا ورَوْحُ قُلْ مَمَهُـم بَمَلِ والثَّلَاثي فَصَّلاً فِي خافَ طابَ ضاقَ حاقَ زَاغُلاً زَاغَتَ وزَادَ خَابَ كُمْ خُافُ فَنَا وَشَاءَ جَالِي خُلْفُهُ فَــتَّى مُنَـا وخُاهُهُ الإكرامَ شاربينا إكراهمِنَّ والْحَوَاريِّينا \* عَمْرَ انَ وَالْمُحْرَابَ غَـِيْرَ مَا يُجِرَ فَهُوَ وَأُولَى زَادَ لاَخُافُ اسْــتَقَرَ مَشَارِبُ كُمْ خُلْفُ عَيْنِ آنيَة مَعْ عَابِدُونَ عَابِدُ الْحَحْدُ لِيَة خُلْفَ تَرَاءَى الرَّافَتَى النَّاسَ يُحَرِّرُ طَيِّبَ خُلُفًا رَانَ رُضَ صَفَا فَخَرَ وَفِي ضَمَافًا قَامَ بِالْخُلْفُ ضَمَرٌ آتيكَ فِي النَّمْلُ فَتَّى وَالْخُلْفُ قَرْ وَرَا الْفُوَا تَتِعَ أَمِلَ صُحْبَةً كَفْ حَلاَّ وَمَا كَافَ رَعَى حَافظُ صِفْ وَتَحْتُ صُحْبَةٌ جَنَا الْخَافُ حَصَلَ يَا عَيْنُ صُحْبَةً كُسَا والْخُافُ قَلَ لثالث وعَن هشام طاشَفا صف حامني صُحْبَةُ ياسينَ صفا رُدْ شَدْ فَشَا وَبَيْنَ بَيْنَ فِي أَسَفَ خُلَفْهُمَا رَاجُدُ واذْ هَايَا اخْتَآمَٰ وتَحْتُ هَا جِيُّ حَلَا خُلْفٌ جَلا تَوْرَاةً مِنْ شَفَا حَكِيمًا مَيُّـلا وغَــيْرُهُ الْأَصْبَهَانِي لَمْ يُمَلَ وَخُلْفُ اذريس برُؤيا لابألُ وَلَيْسَ إِذْ عَامٌ وَوَتَفُ انْسَـكَنْ يَمْنَعُ مَا يُمَالُ لِلْسَكَسْرِ وَعَنْ سُوسِ خلاَفُ ولبَمْضِ قُلِّلاً ومابذِي التَّنُوين خُلْفٌ يُعْتَـلا بَلَ فَبَلَ سَا كِنِ بِمَا أُصِلِّ قِفْ وَخُلْفُ كَالْقُرَى الَّتِي وَصِلاًّ يَصَفْ وقبلَ قَبْلَ سَاكِنِ حَرْفَىٰ رَأَى عَنْهُ ورَا سَوَاهُ مَمْ هَمْزِ نَا َّى

## \* ( باب إمالة هاء التأنيث و ماقبلها في الوقف )\*

وَهَا ﴿ تَانَيْتُ وَقَبْلُ مَيْسُلِ لَا لِمَدْ الْاسْتَعْلَا وَحَاعَ لِعَلَى وَأَكْمَرَ لَا عَنْ كَسْرَةً وَسَاكُنِ إِنْ فَصَلَا وَأَكْمَرَ لَا عَنْ كَسْرَةً وَسَاكُنِ إِنْ فَصَلَا لَيْسَ بِحَاجِزٍ وَفَطْرَتَ اخْتُلَفْ وَالْبَعْضُ آه كَالْمَشْرَأُو غَيْرَ الْأَلِفَ لَيْمَالُ وَالمُخْتَارُ مَا تَقَدَّمًا وَالْبَعْضُ عَنْ حَنْزَةً مِثْلُهُ نَمَى يُمَالُ وَالمُخْتَارُ مَا تَقَدَّمًا وَالْبَعْضُ عَنْ حَنْزَةً مِثْلُهُ نَمَى

# \* ( باب مذاهبهم في الرَّاآت )مُ

وَالرَّاءَ عَنْ سُكُونِ يَاءٍ رَقِّقِ وَكَسْرَةٍ مَن كَلْمَةٍ لِلْأَذْرَقِ وَلَمْ يَرَ السَّاكَنَ فَصَلاً غَيْرَ طَا وَالصَّادَ وَالْقَافَ عَلَى مَااسَـــةُرِطَا وَرَقِقَنَ بَشَرَدٍ لِلَّاكَرَدِ وَلاَّعْجَمِى فَخِمْ مَعَ المُكرَّرِ وَرَقِقَنَ بَشَرَدٍ لِلَّاكَةُ وَخَلْفُ حَيْرَانَ وَذِ كُرَكَ إِرَمَ وَخَلْفُ حَيْرَانَ وَذِ كُرَكَ إِرَمَ وَنَحُو سَرَاعُ اللَّهُ مَعْ مِرَاءً وَافْتِرَا تَنْسَصِرَانِ سَاحِرَانِ طَهِـسَرَا وَوَزَ وَحَـنَدُ كُمْ مِرَاءً وَافْتِرَا تَنْسَصِرَانِ سَاحِرَانِ طَهِسَرَا عَمْ فَرَاعَيْهِ فَقُلُ فَرَاعًا وَمَعْ فَرَاعَيْهِ فَقُلُ فَرَاعًا إِجْرَامِ كَبْرَهُ لَعَبْرَاءً وَجَلَ تَفْخِيمَ مَا نُوْنَ عَنْهُ إِنْ وَصَلَ الْجَرَامِ كَبْرَهُ لَمُ اللَّهُ وَجَلَ تَفْخِيمَ مَا نُوْنَ عَنْهُ إِنْ وَصَلَ كَدَاكَ دَاتُ الضَّمْ رَقِّقَ فِي الأُحْرَةِ وَخَرَا وَحَصَرَتُ كَذَاكَ بَعْضُ ذَكَرًا حَصَرَا وحَصَرَت كَذَاكَ بَعْضُ ذَكُرًا كَذَاكُ ذَاتُ الضَّمْ رَقِّقَ فِي الْأُصَحِ وَالْخُلُفُ فِي كَانِ وعَشْرُونَ وَضَحَ كَذَاكُ ذَاتُ الضَّمْ رَقِّقَ فِي الْأُصِحَ وَالْخُلُفُ فِي كَانِ وعَشْرُونَ وَضَحَ وَلَيْ تَكُن سَاكِنَةً عَن كُسْرِ رَقَقْهَا يَاصًا حَ حَكُلُ مُعْرَى وَعَشْرُونَ وَضَحَ وَيْنَ تَكُن سَاكِنَةً عَن كُسْرِ رَقَقْهَا يَاصًا حَ حَكُلُ مُعْرَى وَعَشْرُونَ وَضَحَ وَيَنْ تَكُن سَاكِنَةً عَن كُسْرِ وَقَمْ وَقَ ذِي الْكَسْرِ خُلُفُ اللَّاكُ وَعَنْ اللَّهُ وَمَنْ الْمَاحِ وَيَ الْكَسْرِ خُلُفُ اللَّا

صِرَاطَ والصَّوَابُ أَنْ يُفَخَّما عَنْ كُلِّ اللَّهِ وَنَحْوُ مَرْيَما وَبَعْدَ كُلِّ اللَّهِ وَنَحْوُ مَرْيَما وَبَعْدَ كَلَّ اللَّهِ عَارِضَ أَوْ مُنْفَصَلِ فَخْمَ وَانْ تَرُمْ فَمِثْلَ مَا تَصِلَ وَرَقِقِ الرَّا انْ تُمَلَ أَوْ تُكَسَرِ وَفِي سَكُونِ الْوَقْفِ فَخْمَ وَانْصُرِ مَا لَمْ تَكُنُ مِنْ بَعْدِ ياساكنة أَوْ كَسْرِ أُو تَرْقِيقِ أَوْ إِمَالَةِ مَالَمْ تَكُنُ مِنْ بَعْدِ ياساكنة أَوْ كَسْرِ أُو تَرْقِيقِ أَوْ إِمَالَةِ

#### \* ( باب اللامات )\*

وأزرَقُ لفَنْح لامٍ غَالَظا بَعْدَ سُكُونِ صادٍ أو طاء وظا أو فَتْحَمّا وان يَحُلُ فَيها ألف أو إن يُمَل مَعْسا كَنِ الْوَقْف اخْتَلِف وقيلَ عَنْدَ الطَّاء والظَّا والأَصَح تَفْخيمُها والْعَكْسُ فِي الآي رَجَح كَذَاكَ صَلْصالٍ وشَدَّ عَيْرُ ما ذَكَرَتُ واسْمَ اللهِ كُلُّ فَخُمّا مِن بَعْد فَتْحَةً وضَم واخْتُلف بَعْد، مَمَالٍ لامُرَقَق وُصِف مِن بَعْد فَتْحَةً وضَم واخْتُلف بَعْد، مَمَالٍ لامُرَقَق وُصِف

# \*( باب الوقف على أو اخر الكلم )\*

والأصل في الوَ تف السنكون ولَهُم في الرَّفع والضَّم اشمَمَن وَرُم والمَنَّهُمَا فِي النَّصَبِ والْفَتْح بَلَى فِي الْسَكَسِر والجَرَّ يُرَامُ مُسَجَلًا والنَّهُمُ الْمِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

## \* ( باب الوقف على مرسوم الخط )\*

وقِف لَكُلُّ بِاتِّبَاعِ مَا رُسِم حَـنْفًا ثُبُوتًا اتَّصَالاً في الْكَلِّم لَكُنْ حُرُوفٌ عَنْهُمُ فَيْهِا اخْتُلِفَ كَهَاءَ أُنْثَى كُتِبَتَ تَاءً فَقَفَ بَالِهَا رَجَا حَقُّ وَذَاتَ بَهْجَهُ وَاللَّاتِ مَرْضَاتِ وَلاتَ دَرَجَهُ هَيْهِاتَهُدُ زِنْ خُلْفُ رَاضِ يَاأَبَهُ ذُمْ كُمْ ثُوَى فِيمَةً لِلَّهُ عَمَّةً بِمَهُ مَمَّهُ خِلاَفٌ طَبِّ ظُبِّي وَهِي وَهُو ظُلٌّ وَفِي مُشَـَدَّدِ اسْمِ خُلْفُهُ نَحْوُ الَىُّ هُـنَّ والْبَعْضُ نَقَـلَ بنَحْو عالِمَينَ مُوفُونَ وقُلْ وَوَيَلْتَي وحَسْرَتَى وأَسْفَى وثَمَّ غَرْ خُلْفًا ووصْلاً حَــٰفَا سُـلْطانيَة وماليَـة وماهيَـة في ظاهرٍ كِتَابِيَـة حِسابيَـة ظَنَّ افْتَدِهُ شَـُفًا ظُنِّي وِيَنْسَنُّ عَنْهُمْ وَكَسْرُهَا فْتَدِهْ كَسِ أَشْبُمَنَ مَنْ خُلُفِهِ أَيًّا بِأَيًّا مَاغَفَلَ رِضًى وعَن كُلَّ كَمَا الرَّسَمُ أَجَلَ كَذَاكَ وَيْكَأَنَّهُ وَوَيْكَأَنْ وَقِيلَ بِالْكَافِ حَوَى وَالْبِاءِزِنْ ومال سالَ الْكَهْمُ فَرُقَانَ النِّسَا قَيلَ عَلَى مَا حَسَبُ حَفَظُهُ رَسَا هَا أَيُّهَ الرَّحْمَنِ نُورِ الزُّخْرُفِ كُمْ ضُمَّ قِفْ رَجًا حِمًّا بِالأَلْفِ كأيِّن النُّونُ وبالياء حما والياءُ ان تُحذَّف لِساكِن أَظَما يُرذن يُؤْتِ يَقْض يُمْن الْوَادِ صال الْجَوَار اخْشُون نُنْج هادِ وَافَقَ وَادِ النَّمْلِ هَادِالرُّومِ رُمْ أَمْدِ بِهَا فَوَزَّ بُنَادِ قَافَ دُمْ

# بِخُلْفِهِم وقِف بِهِا دِباقِ بِالْيَالِكَ مَعَ والِ واقٍ

# » ( باب مذاهبهم في يا آت الاضافة )»

لَيْسَتَ بِلاَمِ الْفِعْلِ اللَّضَافِ بَل هِيَ فِي الوَضْعِ كَهَا وَ كَاف تسنع و تسمُونَ بهَوْزِ انْفَتَح ذَرُونِ الْأَصْبَهَانِ مَمْ مَكُ فَتَحَ وَاجْمَلَ لِي صَبَيْفِي دُونَ يَسِّر لِي ولي يُوسَفُ إِنِّي أُوَّلاها حَالَ مَدَّاوَهُمْ وَالْبَرِّ لَكِنِي أَرَى تَحْتِي مَعَ انِّي أَرَاكُمْ وَدَرَى أَدْعُونِيَ أَذْكُرُونَ أَمَّ اللَّهَ فِي وَاللَّهِ قُلْ حَشَرْتَنِي يَحَزُّنِّنِي مَمْ تَأْثُرُونِي تَمَدَانِنَ وَمَدَا يَبْلُونِي سَبِيلِ وَأَثَلُ ثَقْ هَدَا فَطَرَنْ وَفَتْحُ أُوزِعَنِي جَلًا هُوًى و باقي الباب حرم مُ حَمَلاً وافَقَ فِي مَعِي عُلاًّ كُفْءُ وما ل لُذْ منَ الْحُالَف لَعَـ لَّمِ كُرٌّ ما رَهُطِيَمَن لِي الحَالَفُ عَنْدِي دُوّ نَا خُلُفٌ وَعَنْ كُلَّمِهُ تُسَكَّنَّا تَرْحَمُن تَفْتَنَّى اتَّبَعْن أَرْنِي وَأَثْنَانَ مَعْ حَمْسِينَمَعْ كَسْرِعُنِي وَأَفْتُحْ عِبَادِي لَمْنَتَي تَجَدِنِي بَنَاتِ أَنْصَارِي مَمَّا لِلْمَدَنِي وَ إِخُو َ بِي ثِقَ جُدُ وَعَمَّ رُسُلِي وَ بِاقِي الْبَابِ الَّي ثَنَا حَلِي وَ اَفَقَ فِي حُزْنِي وَ أَوْ فَهِ فِي كَلاَ يَدِي عُلاَّ أُمِّي وَأَجْرِي كُمْ عَلاَ دْعَانِي آبانِي دُمَّا كِسْ وَبَنَا خُلْفُ الْيَرَبِّي وَكُلُّ أَسْكِنَا ذُرِّيتِي يَدْعُونَنِي لَدْعُونَنِي الْظِرْنِ مَمْ لِمُدَرِدًا أَخَرْتَنِي

وَعِنْدَ ضَمِّ الْهَوْرِ عَشْرٌ فَافْتَحَنْ مَدًا وأنَّى أُوف بِالْخُلْف ثَمَنْ الْهِ كُلُّ آ تُونِي وعَهْدِي سَكَنَتْ وعندَ لاَمِ الْمُرْف أَرْبَعْ عَشَرَتْ رَبِّي الَّذِي حَرَّم رَبِّي مَسَّني الآخَرَان آتان مَع أَهْلَكُني أَرَادَنِي عبادِي الأنبيا سَـباً فَزُ لعبادِي شُكْرُهُ رضَّي كَبا وَ فِي النَّدِّي حَمَّى شَفَا عَهَدِي عَسَى فَوْزٌ وَآيَاتِي أَسْكُنْ فِي كُسَا وعِنْدَ هَمْزِ الوَصْلِ سَبْعُ لَيْتَنِي فَافْتَحْ حَلًّا قَوْمِي مَدًّا حُزْ شِمْ هَنِي , انِّي أَخِي حَبْنٌ وَبَعْدِي صِفْ سَمَا ﴿ زُرُى لِنَفْسِي حَافْظٌ مَدًّا دُمَا وفي ثَلَاثِينَ بِلاَ هَمْزِ فَتَحْ بَيْنِي سُوَى نُوحٍ مَدًا الْذَعُدُ ولَحْ عُونٌ بِهَالَى دِينِ هَبِ خُلْفًا عَلاَ اذْ لاَذَ لَى فِي النَّمْلِ رِدْ نَوَى دَلاَّ والْخُلْفُ خُذْ لَنَا مَعِي مَا كَانَ لِي عَذْ مَنْ مَعِي مِنْ مَعَهُ وَرْشُ فَا نَقُلَ وجبْهَى علاً عَمَّ ولِي فِيها جَنَا عُدْ شُرَكائِي من ورَائي دَوَّنا أَرْضِي صِرَاطِي كُمْ مَمَاتِي اذْ ثَنَا لَي لَمْجَةٌ لَأَذَ بِخُلْفَ عَيِّنًا ولَيُوْمِنُوا بِي تُؤْمِنُوا لِي ورشُ بِاللَّهِ الْمَعُوثُ بِخُلْف صَلَيًّا والْحَذْفُ ءَنَ شُكْر دُءًا شَفَا ولى باسِينَ سَكَّنْ لاَحَ خُلفُ ظَلَّل فَتَّى ومَعْمِايَ بِهِ ثَبْتُ جَنَّح خُلُفٌ وبَعْدَ ساكن كُلُّ فَتَحْ \* ( باب مذاهبهم في الزوائد )\*

وهَيَ الَّتِي زَادُوا عَلَى ما رُسِما تَثَبُتُ فِي الْحَالَ بْنِ لِي ظُلِّ دُمَا

وأوَّلَ النَّمْلِ فَسِدًا ويُثبَتُ وصلاً رضَّى حَفْظُ مَدًّا ومِائَةُ الحذَى وعشرُونَ أَتَت تَمَلَّمُن يَسْرِي إِلَى الدَّاعِ الْحَوَار يَهْدين كَهْفُ المُنَادِي يُؤْنَيَن تَتَبَّعَن أَخَرَّتَن الإِسْرَا سَمَا وفي تَرَنْ واتَّبِعُون إِهْدِنِي حَقُّ ثَمَا وِيأْتِ هُودٍ نَبْغ كَهْفِ رُمْسَمَا تُؤْتُونِ ثِبْ حَقًّا و يَرتَعُ يَتَّقِى يُوسُفُ زَنْ خُلْفًا وتَسَأَلُن اللَّهِ عَلَيْهِ حِمِّي جَنَّا الدَّاعِيَ اذْدَعَانِ هُمْ مَمْ خُلْفِ قَالُونَ ويَدْعُ الدَّاعِ حَمَ هُذَجُدُ أُوَى والبادِ ثق حَقُّ حَنَّا والمُهْتَدِي لاَ أُوَّلاً والبُّمَن وَ أَلُ حَمَّى مَدًّا وَكَالْحَبَوَ اب جا حَقٌّ تُمدُّونَن في سَـماً وجا تُخزُون واتَّقُون ياأخشُون ولا واتَّبعُون زُخْرُف ثُوَى حَلاَ خَافُونَ انْأَشْرَ كُنُّمُونَ قَدْ هَدَا لَنْ عَنْهُمْ فَكَيْدُونَ الْأَعْرَافِ لَدَى خُلْفُ حمَّى ثَبْتُ عبادِ فَاتَّقُوا خُلْفُ عَنَّى بَشِّرَ عبادِ افْتَحْ بَقُوا بالخُلُف والْوَقْفُ يَلَى خُلُفُ ظُلِّبَى آثانِ نَمْلٍ وافْتَحُوا مَـدًا غَبَى حُزْعُلُ و قِفْ طَعْنَا وِخُافُ عَنْ حَسَنَ

بن زُرْ بُرِدْنِ اَفْتَح كَلَا تَدَّبِمَنَ وَقَفْ ثَنَا كُلَّ رُوْسَ الآى ظُلُ وَافَقَ بَالْوَادِى دَنَا جُدُ وَزُحَلَ بِخُلُفُ وَقَفْ وَدُعَانِي فِي جَمَع ثَن حُطْزَ كَا الْخَلَفُ مَدَى النَّلَاقِ مَعْ بَخُلُفُ وَقِفْ وَدُعَانِي فِي جَمَع ثَن حُطْزَ كَا الْخَلَفُ مَدَى النَّلَاقِ مَعْ تَنَادِ خُدُ دُمْ جُلُ وقِيلَ الْخُلُفُ بَرَ وَالْمُتَعَالِ زِن وعيدي ونَذُز يُعَادُ وَيُلِ قَالَ مَعْ نَدِيرى فَاعْتَرُ لُونَ تَرْجُمُو نَدَي يَكِيرى فَاعْتَرُ لُونَ تَرْجُمُو نَدَي يَكِيرى يُعْدَدُ يُونِ قَالَ مَعْ نَدِيرى فَاعْتَرُ لُونَ تَرْجُمُو نَدَكِيرى

أَرْ دِينِ يُنْقَذُونِ جَوَدُ أَكْرَمَنَ أَهَانَنِي هَـدَى مَـدًا وَالْخَافَ حَنَ وَسَدَّا وَالْخَافَ حَنَ وَسَدَّا عَنْ قَنْبُلُ عَـيْرُ مَاذُكِرْ وَالْأَصْبَهَانِيُّ كَالْاُزْرَقِ اسْتَقَرَ مَعْ تَرَنْ البِّمُونِي وَبُبَتْ تَسْأَلْنِ فِي الْكَهْفِ وِخُلْفُ الْحَذْفِ مِتَ مَعْ تَرَنْ البِّمُونِي وَبُبَتْ تَسْأَلْنِ فِي الْكَهْفِ وِخُلْفُ الْحَذَفِ مِتَ

## \*( باب افر اد القراآث وجمعها )\*

وقَدْ جَرَى مِنْ عَادَةِ الْأَنْمَةُ افْرَادُ كُلِّ قَارِي بِخَنْمَةً حَتَّى يُوَّهَلُوا اِجَمِعِ الْجَمْعِ بِالْعَشْرِ أَوْ أَكْثَرَ أَوْ بِالسَّبْعِ وَجَمْمُنَا نَحْتَارُهُ بِالْوَقْفَ وَعَدِيْرُنَا يَأْخُدُهُ بِالْحَرْفِ وَجَمْمُنَا نَحْتَارُهُ بِالْوَقْفَ وَعَدِيْرُنَا يَأْخُدُهُ بِالْحَدْفِ الْحَدْفِ بِشَرَطِهِ فَلْيَرْعَ وَقْفاً وابْتِدا ولاير كَبُوليُحدَحُسْنَ الأَدَا فَالْمَاهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَفا يَسْدا بِوَجَهِ مَنْ عَلَيْدِهِ وَقَفا فَا لَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُتَاوِعِ الْمُؤْمِنِ الْوَقارَ والتَّادُ أَبا مِخْتَصِرًا مُسْتَوْعِبًا مُرتبا وليُحارِ أَنْ يُنْجَبا وليُحارَمُ الْوَقارَ والتَّادُ أَبا عِنْدَ الشَّيُوخِ انْ يُرِدَ أَنْ يَنْجَبا وليَّامُ اللَّهُ وَالْمَارِ وَالتَّادُ أَبا عِنْدَ الشَّيُوخِ انْ يُرِدَ أَنْ يَنْجَبا ولْيُعَارَ والتَّادُ أَبا عِنْدَ الشَّيُوخِ انْ يُرِدَ أَنْ يَنْجَبا

# »( باب فرش الحروف » سورة البقرة )» 💮 💮

وما يُخادعُونَ يَخدَدعُونَ كَنْ أُوَى اضْمُ شُدُّ يَكَذُبُونَ كَمَا سَمَا وَقِيلَ غَيضَ جِي أَشِمْ فِي كَسْرِ هَاالْضَّمُّ رَجا غِنَى لَزِمِ وحيلَ سَيقَ كُمْ رَسَاغَيْتُ وَسِي ثَتَ مَدًا رَحْبُ غَلَالَةً كَسِي وَثَرَ جَمُو اللَّهُمُ الْفَرْمَى وَذُو يَوْمًا حِمَا وَالْقَصَصُ الأُولَى أَتَى ظُلْمًا شَفَا والمُؤْمِنُونَ ظَلَّهُمْ شَفا وفا والْقَصَصُ الأُولَى أَتَى ظُلْمًا شَفا والمُؤْمِنُونَ ظَلَّهُمْ شَفا وفا

الأُمُورُهُم لِلشَّامِ واعْكُسِ أَذْعَفَا اللَّمْرُ وسَكِنَ هَا مَهُو هَمْ أَمُّو وَالْمَمُ وَهُمْ وَوَاوِ ولا مِ رُدْ ثَنَا بَلَ حُزْ ورُمْ ثَمَّ هُو والْحَلْفُ يُملِ هُو وثُمْ ثَبَتَ بَدَا وكُسَرُ اللَّلَا أَكَتَ قَبْلَ اسْجُدُوا أِنِي والإِشْمَامُ خَفَتَ خُلُقًا بِكُلِّ وَأَزَالَ فِي أَزَلَ فَوْزُو آدَمُ انْتِصابِ الرَّفَعِ دَلَ خُلُقًا بِكُلِّ وَأَزَالَ فِي أَزَلَ فَوْزُو آدَمُ انْتِصابِ الرَّفَعِ دَلَ وَكَلَمَاتَ رَفَعُ كُسَرٍ هِرَهُم للْخُوفَ أَوِّ نَ رَافِعًا لا الحَضَرَعِي وَكَلَمَاتَ رَفَعُ كُسَرٍ هِرَهُم لا خُوفَ أَوِّ نَ رَافِعًا لا الحَضَرَعِي وَكَلَمَاتَ رَفَعُ كُسَرٍ هِرَهُم لا خُوفَ أَوْنَ وَافِعَ مُلَا عَلَيْهُ وَلا رَفَعَ لَكُنَ ولا مُشَعِلًا الْمُعْرَالِ لا تَأْثِيمُ لا لَغُو مَدًا كَنْ ولا يُقْبَلُ أَنِّتُ حَقَ وَاعَدُنَا اقْعُسُرًا مَعْظُهُ الأَعْرَافِ عَلَا فُرُهُمُ اللَّهُ وَمُنْ الْمُؤْمِ مُنَ الْمُرْهُمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمُؤْمُ اللَّهُ ا

يَغْفِر مَـدًا أُنَّتْ هُنَا كُمْ وظَرِبَ عَمْ بِالْاَعْرَاف ونُونُ الْغَيْرِلا تُضَمُّ وا كَسِر فاءَهُمْ وأَبْدِلا عُدهُزُوامَعَ كُفُواهُزُاً سَكَنَ ضَمَّ فَتَى كُفُوافَتَى ظَنَّ الاُذُن أَذَنُ اللَّوالسَّحْتُ اللَّهُ لَلَّهُ فَتَى كَسَا والقُدْسُ لَكِرِ دُمْ وثَانَى لَبَسَا عُقْباً نُهِى فَتَى وعُرْبًا فَى صَفَا خُطُواتِ اذْهُدُ خُلفٌ صِفْ فَتَى حَفَا ورُسْلُنَا مَعْهُمْ وكُمْ وسُسِنَلنا حُرْجُرُف لِي الخُلفُ صِفْ فَتَى مُنا والا كُلُ اكُلُ اذْ دَناو أَكُلُهَا شَعْلُ أَنَى حَبْرُو خُشْبُ حُطْ رُها والا كُلُ اكُلُ اذْ دَناو أَكُلُها شَعْلًا أَنَى حَبْرُو خُشْبُ حُطْ رُها ون خُلفُ نُذَرًا حَفْظُ صِقَعَى واعْكَسا

رُعْتُ الرَّعْتُ رُمْ كُمْ ثُوَى رُحْماً كَسا ثَوَى وجُزاً صِف وعُذرًا أَو شَرَطَ وكَيْفَ عُسْرُ الْيُسْرِ ثَقَ وخُلْفُ حُطْ بِالذُّرُو سَيَحْفًا ذُق وخُلُفًا رُمْ خَلَا قُرْبَةٌ جُدْ نُكْرًا آوَي صُن اذْ مَلا ما يَمْمَلُونَ دُمْ وَال اذْ صَفًا ظُلُّ دَنَا بابُ الأَمَانِي خَفَّفًا أُمنيَّةً والرَّفْعَ والجَرُّ اسْكُنَا ثَبْتُ خَطِيئًا ثُهُ جَمَعُ اذْ ثَنَا ﴿ لاَيَمْبُدُونَ دُمْ رضِّي وخَفَّهَا تَظَّاهَرُ ونَ مَعَ تَحْرِيم كَـفَى حُسناً فَصُمَّ اسْكُن أُبِّي حُزْعَمَّ دَلْ أَسْرَى فَشَا تَفَدُوا تُفادُوا رُدْ طَالَ نَالَ مَدًا يُنْزِلُ كُلاَّ خَفَّ حَقَى لا الْحَجْرُو الْأَنْمَا مِ أَنْ يُنْزِلَ دَقْ الإسرَى حمَّى والنَّحْلُ الأخرَى حُز دَفا والْفَيْثُ مَعْ مُنْزِلُها حَقٌّ شَـفا ويَمْمَلُونَ قُلْ خَطَابٌ ظَهَرًا جَبْرِيلَ فَتَحُ الجَيْمِ دُمْ وهي ورَا فَافَتَوْمُ وَزِدْهُمُزًا بَكُسُرِ صِبُحْبَةٌ كُلاًّ وحَذَفُ الْبِياءُ خُلْفُ شُعْبَةً ميكالَ عَن حِمَّى وميكائيلَ لا يابَمْدَ هَمْز زن بعُثُلْف ثنّ ألا وَلَكُنَ لَخُفُ وَبَمْدُ ارْفَمَهُ مَعْ أُوَّلَىٰ الْأَنْفَالَ كُمْ فَتَّى رَفَعْ ولَكُن النَّاسَ شَهَا والْبِرُّ مَن كَمْ أُمَّ نَنْسَيَخ ضُمُّ واكْسِر مِن لَسَنْ خُلْفٌ كَنْنُسُهَا بلا هَمْز كُفَّي عَمْ ظُبِّي بَمْـدُ عَلَيْمٌ احْذِفًا وَاوًا كَسَا كُن فَيَكُونُ فَانْصِبًا رَفْمًا سُوَى الْحُقُّ وَقُولُهُ كَبَا والنَّحْلُ مَعْ ياسينَ رُدْ كَمْ نُسْأَلُ لِلضَّمَّ فَافْتَحْ وَاجْزِمَنَ اذْظَـَّالُوا

ويَقْرَأُ الرَّاهِيمُ ذِي مَعْ سُوْرَتِهِ مَعْ مَرْيَمَ النَّحْلِ أَخْيِرَا تَوْبَتَهُ آخِرَ الأَنْمَامِ وعَذَكَبُوتِ مَعَ أُوَاخِرِ النِّسَا ثَلَاثَةٌ تَبَـعَ والذَّرو والشُّورَى امتِحان وألا والنَّجم والحَديدِ مازَ الخُلْفُ لا واتَّخِذُوا بِالْفَتْحِ كَمْ أَصِلُ وَخِفْ أَمْتُعَهُ كُمْ أَرْنَا أَرْنِيَ اخْتُلُفْ مُخْتَرَاسًا حُزُوسُكُونُ الْكَسَرِحَقُ وَفُصَّاتَ لِي الْخُالْفُ مُنْحَقَّ صِلَاقَ أُوصَى بِوَصِي عَمَّ أَمْ يَقُولُ حُفْ صِفْ حَرِمُ شِمْ وَصُحْبَةً حَمِّى رَوُّفُ في الْكُلُّ قَاقْصُرْ يَعْمَلُونَ اذْ صَفَا حَـابُرْ عَلَمَا عَوْنًا وْثَانِيهِ حَفَا وفي مُوَلَّيها مُوَلاَّها كَنا تَطَوَّعَ التَّايا وشَدِّذ مُسَكَّنا ظَنِيُ شَفَا النَّانِي شَفَا والرَّيحُ هُمُ كَالْكُمْفَ مَعْ جَانْيَةَ تَوْحيدُهُمْ حجْرْ فَتَّى اللُّهُ عُرَّاف ثاني الرُّومِ مَعْ فاطِر نَمْل دُمْ شَفَا فُرْقان دَعْ وأجمع بإبراهيم شوري إذثنا وصاد الإسرى الأنبيا سباثنا والْحَبَّ خُلْفُهُ يَرَى الْخُطَابُ ظَلَ الْذِكُمْ خَلَا خُلْفُ يَرَوْنَ الضُّمُّ كُلِّ أنَّ وأنَّ اكْسر ثَوَّى ومَيْنَهُ والمَيْنَةُ اشْدُدْ ثبُ والأرْضُ مَيْنَهُ مَدًا ومَيْنًا ثِنَ والا نُمامُ ثُوَى اذْ حُجُرَاتٌ غَثْمَدًا وثَبِ أُوَى صَحْبٌ بِبَلَدٍ مَيْت والمَيْت هُمْ والمَضَرَى والسَّاكنَ الأوَّلَ ضُمْ لضَمَّ هَمْزِ الْوَصِلْ وَاكْسِرَهُ نَمَا فَزْ غَيْرَ قُلْ حُلاً وَغَيْرَ أَوْ حَمَا والْحُلُفُ فِي النَّنُوين مَزْ وَانْ يُجَرِّزُ زَنْ خُلْفُهُ وَاصْطُرَّ ثَقْ ضَمَّا كَسَرَ ومااضطُرُرْ خَلْفُ خلا والبُرْأَنُ بنَصَبِ رَفَع فِي عُلاً مُوصِ ظَمَنَ

صُحْدَبَةُ ثَقِلَ لاَ تُنُونَ فَدْيَةُ طَعَامُ خَفَضَ الرَّفَعِ مِلَ إِذْ ثَبَتُوا مسْكِينِ اجْمَعَ لاَثَنَوَ نَ وَافْتُحَا عَمَّ لِتُكَمِلُوا اشْدُدًا ظَنَّا صَعَا يُرُوتِ كَيْفَ جَا بِكَسْرِ الضَّمِّ كُمْ دِنْ صُحْبَةٌ بَلِي غُيُوبِ صَوْنِ فَمَ عَيُونِ مَعْ شَيُوخِ مَعْ جَيُوبِ صِف

مزدُمُ رضَّي وَالْحُلْفُ فِي الجَيمِ صُرف لَا تَقْتُلُو هُمْ وَمَعًا لَمُلُ شَفًا فَاقْصُرْ وَفَتْتُحُ السِّلْمِ حَرْمٌ رَشَفًا عَـكُسُ الْقِتَالَ فِيصَفَا الْأَنْفَالَ صُرَّ وَخَفَضٌ رَفْعٌ وَالْمَـالاَ لِكُلَّةُ ثُنَّ ليَحْكُمُ أَصْمُمْ وَافْتَحَ الضَّمَّ ثَنَا كُلًّا يَقُولُ ارْفَعُ أَلاَ الْمَفُو حَنَا إِثْمُ كَبِيرٌ ثَلِّث الْبَا فِي رَفَا يَطْهُرُنَ يَطَهُّرُنَ فِي رَخًا صَـفَا ضُمَّ يَخَافًا فُزُ ثُوَى تُضَارً حَقَ رَفَعٌ وسَكِّن خَفِّف الْحُلْفَ ثَرَقَ مَعَ لاَ يُضارَّ وأُتَيْثُمُ قَصْرُهُ كَأْوَّلَ الرُّومِ دَنَا وقَدْرُهُ حَرِّ لَكُ مَمًا مِنْ صَحْبِ ثابت وفا كُلُّ تَمَسُّو هُنَّ ضُمَّ امَدُد شَـفا وصيَّةٌ حرمٌ صَــفًا ظلا رَفَة وارْفَعْ شَفَا حرْمٌ حُلاً يُضاعِفَة مَمَّا وَثَقْلُهُ وَبِابُـهُ ثَوَى كُن دِنْوِيَسُطُ سِينَهُ نَمَا حَوَى لى غَثْ وَخُلْفٌ عَنْ قُومَى زِنْ يَصُرْ كَبَسْطَةِ الْخَلَقِ وَخُلْفُ الْمِلْمِ زُرْ عَسَيْتُم اكْسَرْ سَيْنَهُ مَمَّا أَلَا غُرْفَةً اضْمُمْ ظُلُّ كَازُ وَكَلا دَفْعُ دِفَاعٌ وَاكْسِرِ اذْ ثُوَى امْدُدَا أَنَا بِضَمَّ الْهَـمْزُ أَوْ فَتْم مَدَا وَالْكُسُرُ بِن خُلْفاً ورَافِي نُنشِرُ سَمَا وَوَصَلُ اعْلَمُ جَزَيْمٍ فِي رَزُوا

صُرَهُنَّ كَنْرُ الَّضِمْ غِنْ فَتَى ثَمَا رَوْةٌ الضَّمُّ مَمَّاشَفًا سَمَا فِي الْوَصْلُ تَا تَيَمُمُو الشَّذُ دَيَّلَةً فُ تَلَّهُ لَا تَنَازَعُوا تَمَارَفُوا تَفَرَّقُوا تَمَاوَنُوا تَنَازُوا وَهَلَ تَرَبُّصُونَ مَمْ تَمَيَّنُ تَبَرَّجَ إِذْ تَلَقُوا النَّجَسُّسا وَفَنَفَرَّقَ تُوَيِّفِ فِي النَّسَا تَنَزَّلُ الأرْبَعُ أَنْ تَبَـلَّلاً تَخَيَّرُونَ مَمْ تَوَلُّوا لِمُـللاً مَعْ هُو دَوَ النُّورِ وَالْإِمْتِحَالِ لاَ تَكَأَمُّ الْبَنِّ ي تَلَظَّي هَبْ عُلاَّ تَناصرُوا ثِنَّ هُدُ وَفِي الْكُلِّ اخْتُلِفَ

لَهُ وَيَمْدُ كُنتُمُ طَلَّتُمُ وُصِف و لِلسُّكُم فِي الصِّلَّةِ امْدُدُ والأَلْفَ مَن يُؤْتَ كَسُرُ التَّاطْلَى بِالْيَاءِ قَفْ مَمَّا نَمِمَّا افْتَحَ كُمَا شَفَا وفي إخفاء كَسْرِ الْمَيْنِ حُزْ بِهَا صَفَّى وَعَنْ أَبِي جَمْفَرَ مَمْهُمْ سَكَنَّا وَيَا يُكَفِّنُ شَامُهُمْ وَحَفْصْنَا وَجَزَمُهُ مَدًا شَفَا وَيَحْسِبُ مُسْتَقَيلًا بِفَتْح سِين كَتَبُوا في نَصْ ثَبْت فَأَذَ نُواامْدُذُواكْسِر في صَهْوَةٍ مَيْسَرَةِ الضَّمُّ الْصُرِ

وَالرَّفْمُ فِذْ تِجَارَةٌ حَاضَرَةُ لِنَصْبِ رَفْعِ نَلَ رَهَانٌ كَسْرَةُ وَفَنْحُهُ ضَمًّا وَقَصْرُ حُزْ دَوَا يَفْفِر لِمُذَّبِ رَفْعُ مِزْمٍ كُمْ أُوَي نصُّ كِتَابِهِ بِتَوْحِيدٍ شَـفًا وَلاَ نُفَرَّقُ بِياءٍ ظَـرُفا

تَصَدَّقُوا خَفَّ نَمَى وَ كَسَرُ أَنْ لَصَلَّ فَزُلَّهُ كُو حَقًّا خَفَّةُنْ

# ُ\*( سورة آل عمران )\*

سَيْفَلَبُونَ يُحْشَرُونَ رُدْ فَتَى يَرَوْنَهُمْ خَاطِبِ ثَنَا ظَلِّ أَتَى رَضُواَلُ مُمْ خَاطِبِ ثَنَا ظُلِّ أَتَى رَضُواَلُ مَا لَكُسْرِ صِفُ وَدُوالسَّبُلَ خَلْفَ وَإِنَّ الدِّينَ فَافْتَحَهُ رَجُلَ بِهُ اللَّهُ نَ اللَّهُ لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُونَ الوضَمَتُ صُنْ ظَهُرًا كَرُمْ كَفَا النَّقُلُ كَمْ وَاسْكُن وضَمْ سَكُونُ الوضَمَتُ صُنْ ظَهُرًا كَرُمْ وَحَدُ فَا النَّقُلُ كَمْ وَاسْكُن وضَمْ سَكُونُ الوضَمَتُ صَنْ ظَهُرًا كَرُمْ وَحَدُ فَا اللَّهُ لَكُونَ الوضَمَتُ صَنْ ظَهُرًا كَرُمْ وَحَدُ وَخَدَ اللَّهُ وَلَا فَاللَّهُ وَلَ انْصِبَ صَدِّوا وَمَا اللَّهُ كُمْ يَبْشُرُ اصَمَمْ شَدِّونَ الله كَمْ يَبْشُرُ اصَمَمْ شَدِّونَ الله كَمْ يَبْشُرُ اصَمَمْ شَدِونَ الله كَمْ يَبْشُرُ اصَمَمْ شَدَونَ وَالْمَكُمْ وَالْمَكُمُ وَالْمَكُمْ وَالْمَكُمْ وَالْمَكُمْ وَالْمُولُولُ وَلَا الْمُؤْلِلُونُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ وَلَا الْمُعْمَا وَلَا الْمُعْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى وَلَامَهُمْ الْمُولُ وَلَامَا لَاللّهُ وَلَا الْمُعْمُ اللّهُ وَلَامَا لَاللّهُ وَالْمُولُ وَلَامُ الْمُعْمَا وَالْمُعُولُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَامُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

وكاف أُولَى الحَجْرِ تَوْبَةٍ فَضَا وَدُمْ رِضَّى حَلاَ الَّذِي يُبَشِّرُ لَمُلَّمْ الْيَا اذْ ثَوَى نَلْ والسَرُوا أَنِّي أَخَلُقُ أَتَلُ ثِب والطَّاثِرِ فِي الطَّيْرِ كَالْمَقُودِ خَيْرُ ذَاكرِ وطائرًا مَمًا بطَيْرًا اذْ ثَنَا ظُبِّى نُوفَيْهِمْ بِياهِ عَن غَنَا وتَمَلَمُونَ ضُمَّ حَرِّكُ واكْسِرًا وشَذَّ كَانَا وارْفَمُوا لايَا مُرَا

حرَّمْ حَلاَ رَحْبًا لَمَا فَا كُسِرَ فِدَا آتَيْنَكُمْ يَقُنَّ آتَيْنَا مَـٰدَا وَيُرْجَعُونَ عَنْ ظُبِّى يَبْغُونَ عَنْ حَمَّى وكَسْرُحَجَّ عَنْ شَفَا تَمَنَ مَا يَفْعَلُوا لَنْ يُكْفَرُوا صَحَبُ طَلاَ خُلْفًا يَضِرْ كُمُ الْسِرِ اجْزِمَ أُوصِلا حَقًا وضُمَّ اشْدُدُ لَبَاقِ واشْدَدُوا مُسَازَلِينَ مُسَازَلِينَ حَسَبُدُوا حَقًا وضُمَّ اشْدُدُ لَبَاقِ واشْدَدُوا مُسَازَلِينَ مُسَازَلِينَ حَسَرَابِينَ حَسَرُالِينَ حَسَرُالِينَ حَسَرُالِينَ حَسَرُالِينَ حَسَرُالِينَ حَسَرُالِينَ حَسَرُالِينَ حَسَرُالِينَ حَسَرُالِينَ مَسْدُوا

ومُنْذِلٌ عَنْ كُمْ مُسُوِّ مِينَ نَمْ حَقُّ الْمِيرِالْوَاوَوحَذْفُ الْوَاوِعَمْ مِنْ قَبْلُ سَارِ عُو او قَرْحُ الْقُرْحُ صُمَمَ صُحْبَةٌ كَائْنَ فِي كَايِّنَ ثُلَّ دَمَ قَاتَلَ ضُمَّ اكْسِر بِهَصِرِ أُوْجَهَا حَقًّا وَكُلُّهُ حَمَّى يَهْشَى شَهَا أَيِّتْ وَيَعْمَلُونَ دُمْ شَفَا اكْسِرِ ضَمًّا هُنَا فِي مُثِّمُ شَفَا أُرى وحَيْثُ جَا صَحَبُ أَتَى وَفَتَحُ ضَهُمْ لِيُصَلُّ وَالضَّمُّ حَلا لَصَر دَعَهُمْ ويَجْمُعُونَ عالمٌ ماقُتُ أُوا شَدٌّ لَدِّي خُلْف وبَعْدَ كَفَلُوا كَالْحَجّ وَالْأَخْزَابِ وَالْأَنْمَامُ رُمْ كُمْ وَخُلُفٌ يَحْسَبَنَّ لَامُوا وخاطبَنْ ذَا الْكُفْرِ والْبُحْلُ فَنَنْ وَفَرَحٍ ظَهْرٌ كَفَى وَا كَسِرْ وَأَنْ نَ اللَّهَ رُمْ يَحْزُنُ فِي الْكُلِّ أَضْمُهَا مَعَ كَسَرَ ضَمَّ أُمَّ الأَنْبِيا ثُمَا يَمَازُ ضُمُ الْنَتَحُ وَشَدِّدُهُ ظَمَنَ شَفًا مِمَّا يَكُنُّ يَا وَجَمَّانَ فَتُلُ ارْفَمُوا يَقُولُ يَا فُرْ يَمْمَلُوا حَقُّ وَفِي الزُّبْرِ بِالْبِا كَمَلُوا وبالكتاب الخُلْفُ لَهُ بُدِيَّانَ وَيَكْتُمُونَ حَبْدُ صِفَ ويَحْسِبَنَ غَيْبٌ وضَمَّ الباء حَبْنُ قُتِلُوا قلَّـمْ وفي التَّوْبَةِ أُخَّرْ يَقْتُلُوا شَهَا يَمْرُ نَكَ الْخُهُيفُ يَحْطِمَنَ أَوْ نُرِينَ ويَسْتَخَفَّنْ نَذْهَبَنْ وقفْ بذًا بألِف عصْ وثَمَرْ شَدَّدَ لَكُنَّ الَّذِينَ كَالزُّمَرْ

#### \* ( سورة النساء )\*

تَسَّاءَلُونَ الْحُفِّ كُوفٍ واجْرُرَا الْأَرْحَامَ فُقَ وَاحِدَةً رَفَعُ آرَا

الْاخْرَي مَدًا واقْصُرْ قياماً كُنْ أَبَا ۚ وَتَحْتُ كُمْ يُصْلُونَ ضُمَّ كُمْ صَبَا يُوصَى بِهَتْحِ الصَّادِ صِفِ كُفُلاًّ دَرَا ۖ وَمَعْهُمُ حَفْصٌ فِي الْأُخْرَى قَدْ قَرَا لِأُمَّهِ فِي أُمِّ أُمَّا كَسَرْ ضَمَّا لَدَى الْوَصَلُ رَضَّى كَذَا الزَّمَرَ وَالنَّحْلُ نُورُ النَّجْمُ والمبيمُ نَبَعَ فَاشٍ وَلَدْخَلَهُ مَعَ الطَّلَاقِ مَعَ ` فَوْقُ يُكَلِّمُوْ وَلِمَدَدِّبُ صَعَدَهُ فِي إِنَّا فَشَدَهُمَا نُونَهَا عَمَّ وفي لَذَانَ ذَانَ وَلَذَيْنِ ثَيْنِ شَدْ مَكَ ۗ فَذَانكَ غَنا دَاعَ ۚ حَفَدَ كُرْهًا مَمًّا فَهَرَّ شَـفا الأحقافُ كَفَى ظَهِيرًا مَنَ لَهُ خلاَفُ وصف دُماً بفَتْح يا مُبْدِينَهُ والجَمْمُ حرَمُ صُنْ حَمَّى ومُحْصَنَهُ في الجَمْع ِ كُسْرُ الصَّادِ لاَ الأولَى رَمَى أُخْصِنَ ضُمَّ اكْسِرَ عَلَى كُهْفَ سَمَا أُحلُ أب صَحبًا تِعارَةٌ عَلَمَا كُوفِ وفَتْحُ ضَمٌّ مُذْخَلًا مَدًا كَالْحَجّ عَاقَدَتُ لَكُوفِ قَصِرًا وَنَصْبُ رَفَعَ حَفِظَ اللهُ ثَرًا والبُخْلُ ضُمَّ اسْكَنْ مَمَّا كُمْ نَلْ سَمَا حَسَنَةً حَرْمٌ لُسُوَّى اصْمُمْ نَمَا حَقٌّ وعُمَّ الثَّقْلُ لَامَسَتُمْ قَصَرَ مَعًا شَـفا إِلاَّ قَلَيلاً نَصْتُ كُنْ في الرَّفْعِ تأنيتُ تَكُن دِنْ عَن غَفًا لاَ يُظلِّمُوا دُمْ أَقَ شَدَاا خُلُفُ شَفًا وحَصِرَتْ حَرِّ لِكُ وَنَوْنَ ظَلَمًا تَثَبَّتُوا شَـ مَا مَنَ الثَّبْتُ مَمَا مَعْ حُجْرَاتٍ ومنَ الْبَيانِ عَنْ سَوَاهُمْ السَّلاَمَ لَسْتَ فَاقْصُرَنَ

عَمَّ فَتَى وَبَمْدُ مُؤْمِنًا فَتَحَ ثَالِئُهُ بِالْخُلْفِ ثَابِنًا وضَيَحْ غَيْرَ ارْفَمُوا فِي حَقِّ اللهُ لُؤْنِيهِ يَا فَتَى حَلَا ويَدْخُلُونَ ضُمَّ يَا وَفَتَحُ ضَمَّ صِفْ ثَنَا حَبْرُ شَهُى وَ كَافِ أُولَى الطُول ثِبْحَقَ صِفِي وَقَتْحُ ضَمَّ صِفْ ثَنَا حَبْرُ شَهُى وَ كَافِ أُولَى الطُول ثِبْحَقَ صَفِي وَالنَّانِ دَعْ ثَطَا صَفَا خُلْفًا غَدَا وفاطر حُز يُصْلِحا كُوفِ لَدَا وَالنَّانِ دَعْ ثَطَا صَفَا خُلْفًا غَدَا وفاطر حُز يُصْلِحا كُوفِ لَدَا بَصَّالَحَا تَاوُو اتَلُوا فَضُلُ كَلَا أَنْ لَ أَنْزَلَ اضْمُم السَرِ كَمْ حَلاَ وَمُالَحَا تَاوُو اتَلُوا فَضُلُ كَلَا وَذَلْ أَنْزَلَ اضْمُم اللهُ خَرَى ظُنِّى فَلْ وَاذَرْ لَيْ

سَكِّن كَفَى يُوْاَيِهِمُ الْيَاءِ عَرَكُ تَمْدُوا فَحَرَّ كُ جُدُوفَالُو نُ اخْنَاسَ بِالْخُلْفِ وَاشْدُدُ دَالَهُ ثُمَّ أَنَسَ وياسَيُوْتِيمِ مَ فَدَيَّى وعَنَهُ مَا زَاىَ زَبُورًا كَيْفَ جَاءَ فَاضْمُما

#### \* ( سورة المائدة )\*

سَكِنْ مَمَّا شَنَا أَنْ كُمْ صَعَمَّ خَفَا ذَالْخُلْفُ أَنْ صَدُّو كُمُ الْكُسِرْ حُرُدُوا أَرْجُلِكُمْ نَصَبُ ظُنَّى عَن كَمَّا ضَا رُدُ وافَصُرِ اشْدُدُ اِلْعَسِيَّةَ رِضَا مِنْ أَجْلِ كُسِرِ الْهَمْزِ والنَّقُلِ ثَنَا والْمَيْنَ والْمَطْفَ ارْفَعِ الْمُحَمِّسُونَا وفي الْجُرُوحِ ثَعَبُ حَبْرٍ كُمْ رَكَا ولْيَحْكُمُ اكْسِرْ والْصَبَا مُحَرِّكا وفي الْجُرُوحِ ثَعَبُ حَبْر كُمْ رَكا وليَحْكُمُ اكْسِرْ والْصَبَا مُحَرِّكا وَفَيْ وَاوْهُ كُفَى حُزْ ظَلاً فَيْقُ لَا وَاوْهُ كُفَى حُزْ ظَلاً وَارْفَعْ سَوَى الْبَصْرِى وعَمَّ يَرْتَدِدُ وَخَفْضُ والْكُلُّارِ دُمْ حِماً عَبُدُ وارْفَعْ سَوَى الْبَصْرِى وعَمَّ يَرْتَدِدُ وَخَفْضُ والْكُلُّارِ دُمْ حِماً عَبُدُ وارْفَعْ سَوَى الْبَصْرِى وعَمَّ يَرْتَدِدُ وَخَفْضُ والْكُلُّارِ وُمْ حَما عَبُدُ وارْفَعْ سَوَى الْبَصِرِى وعَمَّ يَرْتَدِدُ وَخَفْضُ والْكُلُولُ الْمِالَةِ اجْمُعْ واكْسِرِ فَوْزًا رِسَالاً بِهِ اجْمَعُ واكْسِرِ فَوْزًا رِسَالاً بِهِ اجْمَعُ واكْسِرِ فَوْزًا رِسَالاً بِهِ اجْمَعُ واكْسِرِ

عَمْ صَرَى ظُلْم و الْانعامَ اعْ كَسَا دِنْ عُدْتَكُونَ ارْفَعْ حَمَّى فَتَى رَسَا عَقَدْتُمْ الْمُلَدُّ مُنَّى وَخَفَّهَا مِنْ صُحْبَةٍ جَزَاءِ تَنُويِنْ كَفَى طَهَرًا وَمِثْلُ رَفْعُ خَفْضِهِمْ وَسَمَ والْعَكْسُ فِي كَفَارَةٌ طَعَامُ عَمْ ظَهْرًا وَمِثْلُ رَفْعُ خَفْضِهِمْ وَسَمَ والْعَكْسُ فِي كَفَارَةٌ طَعَامُ عَمْ ضَمَّ استُحقِ الْفَدَيْحِ وَكُسْرُهُ عَلا والْاولَيَانِ الْاولَيْنِ ظَلَّلاً صَمْعًا اللهُ وَلَيَانِ الْاولَيْنِ ظَلَّلاً صَمْعًا اللهُ وَلَيْنِ ظَلَّلاً صَمْعًا اللهُ وَلَيْنِ ظَلَّلاً صَمْعًا اللهُ وَلَيْنِ ظَلَّلاً صَمْعًا اللهُ وَلَيْنِ اللهُ وَلَيْنِ ظَلَّلاً صَمْعًا اللهُ وَلَيْنِ اللهُ وَلَيْنِ اللهُ وَلَيْنِ طَلْلاً صَمْعًا اللهُ وَلَيْنِ اللهُ وَلَيْنِ طَلْلاً صَمْعًا اللهُ وَلَيْنِ اللهُ وَلَيْنَ اللهُ وَلِيْنِ اللهُ وَلَيْنِ اللهُ وَلَيْنِ اللّهُ وَلَيْنِ اللّهُ وَلَيْنِ اللّهُ وَلِيْنِ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلِيْنِ الللهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَيْنَ عَلَيْهُمْ وَيُسْتَطِيعُ رَبُّكُ اللهُ عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْصِي عَلَيْهِمْ يَوْمَ الْمِينِ الرّفِعِ الْوَيْمِ وَيُونُ وَيُونُ مِمْ الْمِينِ اللّهُ مِنْ الْمُعْلَقُ مَا وَيْ مَا الْمُولِي وَلَيْنَ اللّهُ فَعَلَمْ وَيُسْتَطِيعُ رَبُّكُ اللّهُ وَلَيْمَ الْمُولِي الللهُ وَلَيْنَا اللهُ وَلَيْنَ اللّهُ وَلَا وَلَيْنَا اللّهُ وَلَيْلًا لَا مُعْلَى وَيُسْتَطِيعُ رَبّلُكُ اللّهُ وَلَا وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَيْلًا لَا مُعْلَى وَلِيسَامِلُونُ اللّهُ وَلَيْلُولُ اللّهُ وَلَا وَلِيلُولُ اللّهُ وَلِيلُولُ وَلَا وَلَيْلُولُ وَلِيلّمُ الْمُولِيلُولُ وَلِيلّمُ وَلَيْلِمُ وَلَيْلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَا وَلِيلُولُ وَلِيلُولُولُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلَولَ وَلَيْلِولُولُولُ وَلَا وَلِيلُولُولُ وَلَا وَلَيْلُولُ وَلَولَا وَلَيْلُولُ وَلَيْلِولُولُولُولُ وَلَا وَلَمْ الْمُعْلَى وَلَيْلِولُولُولُ وَلَا وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلَالِمُولُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُ وَلِيلُولُولُ وَلِيلُولُولُولُ

### \*( سورة الانمام )\*

يُصْرَفُ بِفَتْحِ الصَّمَّ وَاكْسِرْ صُحْبَةُ عُلَمَ اللَّهُ وَيَحْشُرُ إِلَا يَقُولُ ظُبَـةُ

ومَمْهُ حَفْضٌ فِي سَبَا يَكُن رِصا صِفْخُافُ ظَامٍ فِتْنَهُ ٱرْفَعَ كَمْ عَمَا دُمْ رَبّنا النّصَبُ شَفَا نُكَذّب بنصب رَفْع فَوْزَ ظَلْم عَجَبُ

كَذَا نَكُونُ مَمْهُمُ شَامٍ وَخَفَ لَلَدَّارُ الْآخِرَةُ خَفَضُ الرَّفَعِ كَفَ لَا يَمْقِلُونَ خَاطَبُوا وَآحَتُ عَمْ عَن ظَفَر يُوسُفُ شُعْبَةٌ وهُمْ

ياسينَ كَمْ خُلْفُ مُدَاظِلٌ وخَفْ يُكَذِّبُ اتَّلُ رُمْ فَتَحَنَااشُدُهُ كَلَفْ خُذْهُ كَالَاعْرَاف وخُلُفًا ذُو عَدَا وافْتَرَبَّتْ كَمْ ثَقْ غَلَا الْخُلْفُ شَدَا

وَفَتَحَتْ بِاجُوجُ كُمْ أُوَى وضَمْ غَدُوةً فِي الْفُدَّاةِ كَالْكَهُفِ كَتَمَ وَانَّهُ افْدَعَ عَمَّ طَلِاً اللهِ فَأَن اللَّ كَمْ ظُنِّى ويَسْتَبَينَ مَوْنُ فَن واللَّهُ افْدَعَ عَمَّ طَلِلاً اللَّهِ فَأَن اللَّهُ كُمْ ظُنِّى ويَسْتَبَينَ مَوْنُ فَن

رَوَى سَبِيلَ غَسِبُرُ مَدَن يَقُصْ فِي يَقْض اهْمِلاً وشَكَّ ذَحْرِمُ نَصْ وَذَ كُر اسْــَهُوَى تُوَلِّقِ مُصْحِمًا فَصْلٌ ويُنْجِي الْحَفُّ كَيْفَ وقَمَا ظلِ وفِي الثَّانِ اتْلُ مِن حَقَّ وفي كَافِ ظُبِّي رُضُ تَحَتَصَادٍ شَرَفِ والحِجْرِ أُولَى الْعَنْكُبَا ظُالُمْ شَفَا والثَّانِ صُحْـبَةٌ ظهـبانُ ذَلَفًا ويُونُسَ الْأُخْرَى عَلَا ظُنِيْ رَعَى وَلَقُلُ صَفَّ كُمْ وَخُفْيَــةً مَعَا بكَسْرِ بضَمَّ صَفْ وأَنْجَانَا كَفَى أَنْجَيْتَنَا الْفَدِيْرُ وِيُنْسِي كَنْفَا ثَقْلًا وَأَزْرَا وَارْفَعُوا ظُلُمًا وَخَفَ نُونَ تُحَاجُو نِّي مَدًا مَنْ لِي اخْتَلَفَ و دَرَجاتٍ أَوَّ نُوا كَ فَي مَمَا يَمْقُوبَ مَمَّهُ مِ هُذَا والْيَسَمَا شَدِّدَ وحَرَّ لَنْ سَكَّنَّا مَمَّا شَفَا ويَجْعَلُو الْبُــُدُوا ويُخْفُوا دَعْ حَفَا يُنْذِرَ صِفَ بَيْنَكُمُ ارْفَعَ فِي كَلَا حَقَّ صَفَا وَجَاءِلُ افْرَأَ جَمَـلًا واللَّيْلَ نَصَبُ الْكُوفِ قافَمُسْتَقَرُّ ۚ فَا كُبِيرُ شَذَا حَبِّرُ وَفِي ضَمَّىٰ ثَمَرُ شَّفًا كَيَاسِينَ وَخُرَّقُوا اشْـلُدِ مَلًا وَدَارَسْتَ لِلَـَبْرِ فَامَلُدِ وحَرَّ لَثِ اسْكُنْ كُمْ ظُلِّي والْحَضْرَمِي عَدُوًّا عُسْدُوًّا كَمُلُوًّا فَاعْلَم وانَّهَا افْتَحْ عَن رضَّى عَمَّ صِلَّهَا خُلْف وتُؤْمِنُونَ خاطبْ في كُلَّا وقَبَلاً كَسْرًا وَفَتْحًا ضَمَّ حَقَ كَفَى وَفِي الْكُهَفَ كَفَى ذِكْرًا خَفَقَ وكَلِماتُ اقْصُرْ كَـفَى ظلاًّ وفِي يُونُسِ والطُّولِ شَمَا حَقًّا نُفِي فُصَّلَ فَتَحُ الضَّمِّ والْكُسُر أُوَى أُوَى كَفَى وحرمُ اللُّ عَنْ أُوَى واضْمُمْ يُضَلُّوا مَعَ يُونُسِ كُفِي ضَيَقاً مَعاً في ضَيَّقاً مكَّ وفي

رَاحَرَجًا بِالْكُسْرِ صَنْ مَدًا وَخَفْ سَاكُنَ بَصِهْدُ دَنَا وَالْمَدُ صَفَّ وَالْعَيْنَ حَفَّفَ صَنْ دُمًا يَحْشُرُ يَا حَفْصَ وَرَوْحَ ثَانِ يُونَسِ عَيَا خَطَابُ عَمَّا تُهُمْ الْمُوْدَ مَعْ نَمْلِ عَلَا عَمَّ مَكَانَاتٍ جَمَعَ فَالْمُ عَلَا عَمَّ مَكَانَاتٍ جَمَعَ فَالْمُلُ صَفْ وَمَن يَكُونُ كَالْقَصَصَ فَالْمُلُ صَفْ وَمَن يَكُونُ كَالْقَصَصَ فَا لَمُمَّ وَمَصَ فَا الْمُنَ عَمْمَ الْمُمْ وَمَن يَكُونُ كَالْقَصَصَ فَالْمُرْ مَمَّ وَمَن يَكُونُ كَالْقَصَصَ فَا الْمُمْ وَقَتْلُ الرَّفَعُ كُرَ أَوْلاَدُ نَصِبُ مُمَّا ضَمَّ رَمَصَ رَبِي خَلْفُما صِل ابْنَ وَمَيْنَةً كُسَا أَنِنا دُمَا وَلاَهُ مَنْ كَدُونَ عَمَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى مَا وَلاَهُ وَمَيْنَةً كُسَا أَنِنا دُمَا وَالنَّانِ كُمْ ثَنَا حَصَادِ افْتَحَ كَلا حَمَّى نَمَا وَالْمَوْ حَرَّ لَكُ حَقَ لاَ حَمَادُ افْتَحَ كَلا حَمَّى نَمَا وَالْمَوْ حَرَّ لَكُونَ عَمَا خَفَةً اللَّهُ مَنْ مَنَى بَكُونُ إِذْ حَمَا نَفَى رَوَى الْذَكَرُونَ صَمَحَتْ خَفَقًا خُلُونَ مَنَعَ خَفَقًا خَلُونَ عَمَا فَا فَا مُنْ مَنْ مَا فَلَا مُنْ مَنْ مَا يَوْمَ نَا خَصَادُ افْتَى رَوَى الْمَا وَلِي مَوْمَلُ مَنْ مَا مُنْ مَا يَعْمَ مَا فَلَى مَوْمَ الْمُونِ وَمَالِقُ لَا مُنْ عَلَى مَا اللّهُ مَنْ مَا يَعْمَ مَا اللّهُ وَلَا لَا عَمْ مَا الْمَالَ مَعْمَا اللّهُ وَلَا لَا مُنْ مَا يَعْمَ مَا اللّهُ وَلَا عَلَى مَا يُولِ مَا لَعْمَ وَلَوْنَ مَوْمَا لَعْمَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى مَا لَعْلَى مُنْ مَا يَعْمَلُوا اللّهُ وَلَا لَا لَا اللّهُ وَلَ عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى مَا اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَمْ الْمُوالِقُولُ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَالْمُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَيْكُونُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْ

كَلاَّ وَأَنَّ كُمْ ظَنَّ وَاكْسِرَهَاشَفَا يَأْتِيهُمُ كَالنَّحْلِ عَنْهُمْ وُصِفَا وَفَرَّقُوا مَدَّ وخَفِّفَهُ مَعَا رضًا وعَشْرُ أَوَّ نَا لَمَدُ ارْفَمَا خَفَضًا لَيَمْقُوبٍ وَدِينًا قَيَمًا فَافْتَعْمَهُ مَعَ كَسْرٍ بِثَقْلُهِ سَمَا خَفَضًا لَيَمْقُوبٍ وَدِينًا قَيْمًا فَافْتَعْمَهُ مَعَ كَسْرٍ بِثَقْلُهِ سَمَا

#### \*( سورة الأعراف )\*

آلَ كُرُونَ الْغَيْبَ زِدْ مِن قَبْلِ كُمْ وَالْخِفْ كُنْ صَحَبًا وَتَخَرُجُونَ ضَمَ فَافْتَحَ وَضُمَّ الرَّاشَـفَا ظَالِّ مَلاَ وَزُخْرُفِ مَنْ شَـفًا وَأُولَا وَوُخُرُفِ مَنْ شَـفًا وَأُولَا رُومٍ شَفَا مِنْ خُلْفِهِ الْجَدَا ثِيَةَ شَفَا لِباسَ الرَّفْعُ اللَّ حَقًا فَتَى خَالِصَةً إِذْ يَعْلَمُوا الرَّالِعَ صِفْ يَفْتَحُ فِي رَوَى وَحُزْ شَفَا يَخْفُ خَالِصَةً إِذْ يَعْلَمُوا الرَّالِعَ صِفْ يَفْتَحُ فِي رَوَى وَحُزْ شَفَا يَخْفُ

وَوَاوَما احْذِفْ كُمْ نَهَمْ كُلاَّ كُسَر

عَيْنًا رَجا أَنْ خَفَّ نَلْ حَمَّى زَهَرُ

خُلُفُ أَتُلُ لَعَنَةٌ لَهُمْ يَفْشَى مَمَّا شَدِّدُ ظَمَا صُحْبَةٌ والنَّمْلَ ارْفَمَا كالنَّحْلِ مَعْ عَطْفِ الثَّلَاثِ كُمْ وثُمْ

مَمَهُ فِي الْآخَرِينَ حَفَصَ فَتَحُ ضَمَ

نَشْرًا شَـفا وضَمَّ ساكن سَما والنُّونَ بانَلْ نَـكَدًا فَتَحْ ثَمَا ورَا إِلَهِ غَيْرُهُ اخْفِضْ حَيْثُ جَا رَفْمًا ثَنَا رُدْ أَبْلِغُ الْحِفْ حِجَا كُلاًّ وبَمْدَ المُفْسِدِينَ الْوَاوُكُمْ أَوْ أَمِنَ الاسْكَانُ كُمْ حِرْمُ وسَم على عَلَى اللُّ وسَعَار شَهَا مَمْ يُونُس في ساحر وخفَّقًا تَلَقُّتُ كُلًّا عُلَّ سَـنَقَتُلُ اضْمُما واشْدُدُهُ وَآكُسْرَضَمَهُ كَـنْزُحَمَا

يَا ۚ وَنُونًا كُمْ وَدَكَّاءً شَـفًا فِي دَكًّا الْمَدُّ وَفِي الْكَهْفَ كَلْفَى

وآخِرَ الْكُمْف حمَّى وَخَاطَبُوا لَنَفْفِرْ وتَرْحَمْ رَبَّنَا ارْفَعْ إِنْصِبُوا شَفَا وحَلَيْهِمْ مَعَ الْفَتْحِ اظْهُرًا واكْسر رضًّا وأُمَّ ميمةُ اكْسرَا

كُمْ صُحْبَةً مَمَّا وآصارَ اجْمَع واعْكِسْ خَطَيا تَ كَمَاالْكَسْرُ ارْفَع عَمَّ ظُبِّي وَقُلْ خَطَايا أَحْصِرَهُ مَمْ نُوحَ وارْفَعْ نَصْبَ حَفْضِ مَعْذِرَهُ

ويَقْتُلُونَ عَـكُسُهُ انْقُلْ يَمْر شُوا مَمَّا يضَمَّ كُسُرُ صاف كَمَشُوا ويَمْكُفُوا الْكُسْرُ ضَمَّهُ شَهَا وعَن إِذْرِيسَ خُلْفَهُ وَأَنْجَيْنَا احْــٰذِفَنَ

رسالَتِي اجْمَامْ غَيْثُ كَانْرْ حَجَفًا ﴿ وَالرُّشَدُّ حَرَّ لَكُ وَافْتُتُحَ الصَّمُّ شَفَا ﴿

بَيْسِ بِياء لاحَ بِالْحَاف مَدَا والْهَمَزُ كُمْ وَبَنْسِ خُلْفُ صَدَا بَيْسٍ الْهَبْرُ وَصِف بُمْسِكُ خَفَ ذُرِّيَة اقْصُرْ وافْتَح التَّاء دَنَف كَفَى كَثَانِي الطُّورِ ياسينِ لَهُمْ وابْنُ الْعَلَا كُلاَّ يَقُولُ الْغَيْبُ حُمْ وَضَمَّ يُلْحَدُونَ والْكَسْرُ انْفَتَح كَفْصَلَت فَشَا وَفِي النَّحْلِ رَجَحَ فَقَى يَذُرَهُمُ أَجْزِمُوا فَشَا وِيا كَفَى حَمَّى شِرْكًا مَدَاهُ صَلَيًا فَقَى يَذَرُهُمُ أَجْزِمُوا فَشَا وِيا كَفَى حَمَّى شِرْكًا مَدَاهُ صَلَيًا فَقَى يَذَرُهُمُ مَا أَجْزِمُوا فَشَا وِيا كَفَى حَمَّى شِرْكًا مَدَاهُ صَلَيًا فَي يَذَرُهُمُ مَا أَجْزِمُوا فَشَا وِيا كَفَى حَمَّى شِرْكًا مَدَاهُ صَلَيًا فِي الْخَفِّ والْفَتْح أَتُلُ يَبْطُشُ كُلَّة فِي ثُمْرَ كَاء يَتَبَعُوا كَالظَّلَة بِالْحَفِّ وَالْفَتْح أَتْلُ يَبْطُشُ كُلَّة فِي الْخَفِّ وَالْفَتْح أَتْلُ يَبْطُشُ كُلَّة فِي الْحَدْدِ فِي الْحَدْدِ بِالْخُلُقُ وَافْتَحَهُ أَوِ الْمُرْهُ بَقِي وَطَائِفُ طَائِفٌ وَافْتَحَهُ أَوِ الْمُرْهُ بَقِي وَطَائِفُ طَيْفُ وَافْتَحَهُ أَوِ الْمُرْهُ بَقِي وَطَائِفُ مَا عَلَيْ وَعَمْ وَاكْسَرْ يَمُدُّونَ لِضَمَّ تَذَى لَمُ أَمْ وَطَائِفُ مَا عَلَى حَمَّا وَضَمَ وَاكُسَرْ يَمُدُّونَ لِضَمَ تَدَى لَهُ أَوْ الْمَارِقُ لَا الْعَلَقُ وَالْمَاقِي وَالْمَاقِي وَالْمَاقُونَ لَقَامَ مَا مُعَى حَقَا وَضَمَ وَاكُسِرْ يَمُدُّونَ لِضَمَ تَذَى لَهُ مَا وَضَمَ وَاكُسِرُ يَمُدُّونَ لِضَمَ تَذَى لَهُمْ وَالْمُونَ لَيْهُ وَلَيْكُ أَمَا وَضَمَ وَاكُسْرُ يَمُدُونَ لِضَمَ تَذَى لَهُ أَلَوالَهُ الْمُؤْمِنَ وَلَاسِرُ يَمُدُونَ لِيَا فَيْهُ وَلَا الْمُؤْمَ لَا الْمُؤْمِلُ وَلَاسِرُ يَمُدُونَ لِولَا الْمُؤْمِنَ لَوْمَ الْمُؤْمِنَ لَا لَعْلَا وَمُنْمَ وَالْمُونَ لَيْكُونَ لَوْمَ الْمُؤْمِلُ وَلَالْمُونَ لَاسِمُ الْفَاقِلُ وَلَا لَيْمُ لَاللَّهُ لَا الْمُؤْمِلُ وَلَا عُلَالِقُلُهُ لِلْفُونَ لِلْفَاقِلُ وَلَا لَمُ الْمُؤْمِلُ لَالْمُؤْمِلُ وَلَا لَهُ الْمُؤْمِلُ وَلَا لَهُ وَلَا لَمُونَ لَا مُنْفَاقِلُ وَلَالْمُ الْفَاقُونُ وَلَا الْمُؤْمِلُ وَلَا الْفُولُ لَالْمُؤْمِلُ وَلَا لَالْمُؤْمِ لَا عَلَا وَلَا مُنْ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُؤْمِ لَا الْمُؤْمِلُ لَا لَالْمُؤْمِلُ وَلَالْمُ لَا لَالْمُ لَالِمُ لَا لَهُ الْمُؤْمِلُ لَالْمُؤْمِ لَالْم

#### \*( سورة الانفال )\*

و مُرْدِ فِي افْتَحَ دَالَهُ مَدًا ظَمِى رَفْعُ النَّمَاسَ حَبْرُ يَفْشَى فَاضَمُمِ وَاكْسِرْ لِبَاقٍ وَاشْدُدَنَ مَعْ مُوهِنِ خَفِّفْ ظُنِّى كَنْزٍ وَلاَ تُنَوِّنِ وَاكْسِرْ لِبَاقٍ وَاشْدُدُنَ مَعْ مُوهِنِ خَفِّفْ ظُنِّى كَنْزٍ وَلاَ تُنَوِّنِ وَاكْسَرْ لِبَاقٍ وَاشْدُ وَبَعْدُ وَبَعْدُ أَفْتَحَ وَأَنْ

عَمَّ عُـلاً ويَمْلَمُوا الْخَطابُ عَنْ

بِالْفُـدُوَةِ لِي كُسِرُ ضَمَّةُ حَقًّا مَهَا وَحَيَّ اكْسِرُ مُظْهِرًا صَهَا زَعَا خُافُ وَقَى الْمُسِرِ مُظْهِرًا صَهَا زَعَا خُافُ وَقَى الْمُهِ مُنَا وَالنُّوْرُ فَاشِيهِ كُفِي خُافُ أَنَا وَالنُّوْرُ فَاشِيهِ كُفِي خُافُ أَنَا وَالنُّوْرُ فَاشِيهِ كُفِي

وفيهما خِلاَفُ إِذْرِيسَ اتَّضَـعَ وَيَتُوَقِّي أُنِّتُ انَّهُـمَ فَتَحَ كَفَى بَعْدُ كَفَى كَفَلْ وَتُرْهِبُونَ تَقَلَّهُ عَفَا ثاني يَكُنْ حَمَّى كَفَى بَعْدُ كَفَى

صَمَّمَهُما فَحَرَّ لَكُ لاَ تُنُوِّ نَ مَدَّ ثِبَ وَالصَّمَّ فَافَتَحَ نَلَ فَتَى وَالرُّومَ صَبَ عَن خُلُف فَوْ زٍ وَ يَكُونَ أَنَّهَا ثَبَتُ حِبَى أَسْرَى أُسَارَى تَلْهَا مِنَ الأَسَارَى حُزْ ثَنَا وِلاَ يَهُ فَاكْسِرْ فَشَا الْكَهْفِ فَتَى رِوَايَهُ

## \*( سورة التوُّبة )\*

وكُسُرُ لاَ أَيْمَانَ كُمْ مَسْجُدَ حَقَ الْاوَّلَ وَحَدُ وَعَشِيرَ انْ صَلَقَ جَمَعًا عُرْيْرُ أَوَّ أُوا رُمْ اللَّ ظُبَى عَبْنَ عَشَرَ فِي الْكُلِّ سَكُنْ أَعَبَا وَعَلَّ فَتَحُ الضَّادِ صَحَبِ ضَمَّ يَا صَحَبُ ظُبَى كَلَمَهُ الْصَبَ النَيا رَفَعًا ومَدَخُلًا مَعَ الْفَتَحِ لَضَمَ يَلُمِنُ ضَمَّ الْكَسَرِ فِي الْكُلِّ ظَلَمَ يَفْتُلَ وَمُدَخُلًا مَعَ الْفَتَحِ لَضَمَ الْمَنْ فَشَا يَمْفُ الْمُونِ الْمُكُلِّ ظَلَمَ يَقْبَلَ رُدُ فَتَى وَرَحْمَةٌ رَفَعَ فَاحْفِض فَشَا يَمْفُ الْوُفِي الْمُكُلِّ ظَلَمَ الْمُونِ اللّهَ وَالْمَهُ وَالْمَا وَاللّهُ الرَّفْعَ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ

الاً الَى أَنْ ظُـَــفَرَ تَهَطَّمَـا فَوَرْ يَرُونَ خَاطَبُوا فَيهِ ظَمَنَ فَوْزْ يَرُونَ خَاطَبُوا فَيهِ ظَمَنَ

( سورة يونس عليه السلام )\*

وإِنَّهُ افْتَحَ ثِقِ وَيَا يُفَصِّلُ حَقَّ عَـلاً قُضِيَ سَمِيَّ أَجَـلُ فِي رَفْمِهِ الْصَبِ كَمْ ظُنَّى وافْصُر وَلاَ

أَذْرَى ولا أُقْيِمُ الأُولَى زِنْ هَــلاً

خُلُفُ وَعَمَّا يُشْرِكُوا كَالنَّحَلِ مَعَ رُومٍ سَمَا نَلَ كُمْ وَيَمَكُرُ وَاشَفَعَ وَكُمْ سَمَا يَنْشُرُ فِي يُسَمِّرُ مَتَاعَ لاَخَفْضَ وقطْمًا ظُفْرُ رُمْ دِنْ سُمَكُونًا بِانْبَلُوا التَّاشَفَا لاَ يَهْدِ خَفْهُمْ وَيا الْحَدْرُ صَرَّفًا وَالْهَاءُ نَلُ ظُلْمًا وَأَسْكُن زَا بَدَا خُلْفُهُما شَمَا خُدِد الإِخْفَا حَدَا خُلُفُهُما شَمَا خُدِد الإِخْفَا حَدَا خُلُفُ مُ اللَّهِ فَقُلْمَ مَا شَمَا خُدِد اللَّهِ خَفَا حَدَا خُلُفُهُما شَمَا خُدِد اللَّهِ فَقَا حَدَا خُلُفُ مُ اللَّهُ فَا فَدُ مَا خَلُوا اللَّهُ مَا شَمَا خُدُد اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَالْمَا وَاللَّهُ مَا عَنْ خَاطَبُوا

وَتَجْمَهُوا أَبِ كُمْ غَوَى اكْسِرْ يَمْزُبُ

ضَمَّا مَمًا رُمْ أَصِفْرَ ارْفَعَ أَكْبَرَا ظُلِّ فَتَى صِلْ فَاجْمَهُوا وَافْتَحْ غَرَا خَلَفْ مَعَا رُمْ أَصِفْرَ أَوْفَعُ وَخَفَ تَتَبَعَانِ النُّونُ مَن لَهُ اخْتَافَ عَلَىٰ النُّونُ مَن لَهُ اخْتَافَ يَكُونُ صِدْفَ خُلُفًا وَأَنَّهُ شَهِفًا فَا كُسِرَهُ وَنَجْمَلُ بِنُونِ صُرِّفًا يَكُونُ صُرِّفًا

# \* ( سورة هود عليه السلام )\*

إِنَّى لَكُمْ فَنْحًا رَوَى حَقَّ أَنَا عُمِيَّتِ اضْمُ شَدَّ صَحَبُ أَوِّ نَا مِن كُلِّ فَيْهِمَا عَلَا مُجْرَا اضْمُما صِف كُمْ سَمَا وِيا بُنَى افْتَحَ نَمَا وَحَيْثُ جَا خَفْضٌ وَفِي لُقْمَانَا الأُخْرَى هُدَى عَلْم وسَكِّن زَانا \* وَحَيْثُ جَا خَفْضٌ وَفِي لُقَمَانَا الأُخْرَى هُدَى عَلْم وسَكِّن زَانا \* وَحَيْثُ جَا خَفْضٌ وَفِي لُقَمَانَا الأُخْرَى هُدَى عَلْم وسَكِّن زَانا \* وَحَيْثُ جَا خَفْضٌ وَفِي لُقَمَانَا الأُخْرَى هُدَى عَلْم وسَكِّن زَانا \* وَقَالًا وَنَ عَمَلُ كَعَلَما غَيْرُ انْصِبِ الرَّفْعَ ظَهِيرٌ رَسَمَا \* وَأُولًا وَنَ عَمَلُ كَعَلَما غَيْرُ انْصِبِ الرَّفْعَ ظَهِيرٌ رَسَمَا

تَسْأَنْ فَتَنَ النَّوْنِ دُمْ لِي الخُلْفُ وَاشْدُدْ كَمَاحِرْمْ وَعَمَّ الْكَهْفُ يَوْمَيْدُ مِعْ سَالَ فَافْتَحِ اذْ رَفَا ابْنَ نَمْلِ كُوفِ مَدَنْ نَوِّنْ كَفَى فَنَا فَزَعِ وَأَعْكُمْ اللَّهُ وَالْ عُجْ ظُبَى فَنَا وَالْفَنْكَبَا الْفُرْ قَالَ عُجْ ظُبَى فَنَا وَالْفَنْكَبَا الْفُرْ قَالَ عُجْ ظُبَى فَنَا وَالْفَنْخُمِ اللَّهُ وَالْ عَجْ ظُبَى فَنَا وَالْفَنْكَبَا الْفُرْ قَالَ عَجْ ظُبَى فَنَا وَالْفَنْكَبَا الْفُرْ قَالَ عُجْ سَكِن وَالنَّجُم اللَّهُ عَنَ فَوْزَكِبَا وَالْمَنْمُ وَالْمُعْمَ وَلَوْ فَي رُبَا لَهُ فَوْ لِكُبَا وَالْمَنْ مَعْ وَرُو فِي رُبَا لَهُ فَوْ لِكُبَا وَالْمَنْ وَصَلَّمَ سَعِدُ وَاشْفَا عُدِلَ وَالْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ فَوْزَكَبَا وَالْمَالُ فَي عَنْ فَوْزَكَبَا وَالْمَالُ فَا عَلَى اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

## \*( سورة يوسف عليه السلام )\*

مِا أَبَتِ افْتَحَ حَيْثُ جَا كُمْ تَطِعا آياتُ افْرِدْ زِنْ غَيَابَاتُ مَعَا فَاجْمَعْ مَدَا يَرْتَعْ كَسْرُ جَزْمِهُمْ صَدَا فَاجْمَعْ مَدَا يَرْتَعْ كَسْرُ جَزْمِهُمْ صَدَا فَاجْمَعْ مَدَا يَرْتَعْ كَسْرُ جَزْمِهُمْ صَدَا الْبِسْرَا يَ حَذْفُ الْيَاكَفَى هيتَ اكْسِرَا

عَمَّ وضَمَّ النَّا الَّذِي الْخُلْفُ دَرَى وَهُ وَالنَّا الَّذِي الْخُلْفُ دَرَى وَهُ وَالْمَا بِكَافِ حَقَّ عَمَ وَالْهُ مَا الْمَالِحُمْ حَقَّ وَمُخْلَصًا بِكَافِ حَقْ عَمَ حَاشًا مَعًا صَلَّ حَرَّ لِكُ عَلَا حَاشًا مَعًا صَلَّ حَرَّ لِلْ عَلَا وَيَا عَلَى وَدَأَبًا حَرَّ لِلْ عَلَا وَيَعْمُ مَن يَشَا وَيَعْمُ مَن يَشَا وَيَا عَرَافَعُ مَن يَشَا وَيَا خَلُقُلُ اللَّهُ وَيَا خَلُقًا حَافِظًا حَافِظًا صَحَبُ وفي طَلِّ وَيَا نَكْتَلَ شَهُ فَيْهَا فِيْهَانِ فِي فَتِيَةٍ حَفِظًا حَافِظًا صَحَبُ وفي طَلِّ وَيَا نَكْتَلَ شَهُ فَيْهَانِ فِي فَتِيَةٍ حَفِظًا حَافِظًا صَحَبُ وفي

يُوحَى لِمِلْيَهِ النَّوْنَ والحَاءَ اكْسِرَا صَحْبٌ وَمَعُ إِلَيْهِ مِهُ الْكُلُّ عَرَا وكُذَّ بُولِ الخَفْ ثَنَا شَـفا نَوَى ثَنْجِي فَقُلْ نُجِّي َ لَلْ ظِلْ كُوَى

#### \* ( سورة الرعد واختيها )\*

زَرَعٌ وَبَمْدَهُ الثَّلَاثُ الْحَفْضُ عَنْ حَقِّ ارْفَمُو الْسَقَى كَمَا نَصْرٌ ظَمَنَ الْفَضُلُ وَالْمَصْلُ وَالْمَ هُلَ يَسْتُوى شَفَاصَدُ وَالْمُ هُلَ يَسْتُوى شَفَاصَدُ وَالْمُ يُشْتِتُ خَفِيْنَ نَصْ حَقَّ وَاضْمُم صُدُّو او صُدَّالِطُولِ كُوفِ الحَضَرَمِي يُشْتِتُ خَفِيْنَ الْكُفَارُ شُدُّ كَنْزُ عَذِي

وعَمَّ رَفَعُ الخَفَضِ فِي اللهِ الَّذِي وَعَمَّ رَفَعُ الخَفَضِ فِي اللهِ الَّذِي وَالاَ بَندَا عُز خالقُ امْدُذ وا كُسِر وارْفَعَ كَنُوركُنَّ والأرْضَ اجْرُر

شَفَا وَمُصْرِخِيَّ كَثْرُ الْيَا فَخَرَ لِمُصَلَّ فَتَحُ الضَّمِّ كَالْحَجِ الزَّمَزَ حَـبُنُ غِنِّى لَفَمَانُ حَـبُنُ وأَتَى عَكْسُ رُولِيسٍ وَاشْبِماً أَفْئَدَةَ لَى الْخُلُفُ وَافْتَحَ لِتَذُولَ ارْفَعَ وما ورُبَّما الْخَفَّ مَـدًا لَلَ واضْمُما

فَيَنَاكُ الْكُوفِي وَفِي التَّا النُّونَ مَعَ زُهَا اكْسِرَا صَحْبًا وبَعْدَ مَاوِتُعَ وَخَفَّ سُكِرَتَ دَنَا وَلاَ مَا عَلَيَّ فَاكْسِرَ نَوَّ نَ ارْفَعُ ظَامَا

هَمْزَ اذْخُلُواانْقُلِ اكْسِرِالضَّمَّ اخْتُلُفْ غَيْثُ تُبُشَّرُونَ الْفُلُ النُّون دِفْ غَيْثُ تُبَشَّرُونَ الْفُلُ النُّون دِفْ

وكَسْرُ هااعْلَمْ دُمْ كَيَقْنَطُ اجْمَعًا رَوَى هِمَّى خَفٌّ قَدَرْنَا صِفْ مَمَّا

## \*( سو ة النحل )\*

يُنْدِثُ نُونْ صَبَحَ يَدْعُونَ ظُبِّى نَلُ وَنَشَاقُونَ اكْسِرِ النُّونَ أَبا وَيُشَاقُونَ اكْسِرِ النُّونَ أَبا ويَنْبَوَ فَا مَا تَرَلِى فَمَم وَيَتَوَ فَا هُدَمِ مَمَّا فَدَتَى وَضَمَ وَفَتَحُ يُمْدِى كُمْ سَمَا تَرَلِى فَمَم رَوَى الخَطابُ والأخيرُ كَمْ ظَرَف فَتَى تَرَوا كَيْفَ شَفَاوا لَحُدُف صَف وَيَتَعَيَّوا سَوَى الْبَصْرِي وَرَا مُفَرِّ طُونَ اكْسِر مَدًا واشدُد ثَرَا وَوَنَ نُسْقِيكُمْ مَمًا أَنَّتُ سَمَا وَضَمَّ صَعَبْ حَبْرُ يَجْحَدُوا غِنا وَهُمَ الْخُولُ الْمُسْرِي وَرَا مُفَرِّ طُونَ اكْسِر مَدًا واشدُد ثَرَا وَوُنَ نُسْقِيكُمْ مَمًا أَنَّتُ سَمَا وضَمَّ صَعَبْ حَبْرُ يَجْحَدُوا غِنا وَهُمَ الْمَعْونَ لَكُمْ خَدُوا غِنا وَهُمَّ صَعَبْ حَبْرُ يَجْحَدُوا غِنا وَهُمَ الْمَعْونَ كُمْ خُلُف نَمَا وَهُمَ مَا الْيُونَ كُمْ خُلُف نَمَا وَهُمَ مَا الْيُونَ كُمْ خُلُف نَمَا وَهُمَ مَا الْمُورِي شَامٍ وَضَيْقِ كَسِرُهُ مَا مَا وَقَى مَا مُورَى الْمُورِي مَا مَا وَضَمَّ مَا الْمُورِي مَا مُورَا وَلَا مُسْرَسُوكَى شَامٍ وَضَيْقِ كَسِرُهُ الْمَارَوَى مَا مُعَارَوًى مَا مُونَ وَمُنْ وَقَامِ الْمُعَارَوَى مُنْ اللَّونُ كُمْ خُلُف مُنْ اللَّهُ وَلَا كُنُونَ وَمُنْ وَقَامِ الْمُعَارِقُونَ وَا كُنْسُونِ فَى شَامٍ وَضَيْقٍ كَسِرُهُ الْمُونَ وَى مُنْ اللَّهُ وَلَا كُنُونُ الْمُورِقِي عَلَى مُنْ الْمُولِ وَلَا كُنْسُ مُعَالَقُونَ وَلَى اللَّهُ فَا مُعَالِقُونَ وَلَى مُنْ اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَمُنْ وَلَا مُعَالَونَ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا كُولُونَ الْمُسْرَقِ عَلَى مُنْ اللَّهُ مَا الْمُعَمِّ وَمُنْ مَا اللَّهُ وَلَا عَلَالُونَ الْمُولِقُ اللَّهُ وَلَالِهُ وَلَا عَلَالُونَ اللَّهُ وَلَا كُلُولُونَ اللَّهُ وَلَا عَا الْمُعْلِقُ وَلَا الْمُعَمِّ وَالْمُ الْمُعُونَ وَالْمُوا الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَالْمُعُلِقُ وَلَا الْمُولِ الْمُعْمِلُونَ الْمُعَلِقُ الْمُولُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعُولُ وَلَا الْمُولِي الْمُولُ الْمُعُولُ الْمُؤْلِقُ لَا الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُولِقُ الْمُولِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

#### \*( سورة الاسراء )\*

سَــيِّئَةً وَلَاَنْتُونَ كُمْ كُفَى لِيذَكُرُوا اصْنَمُمْ خَفِّفًا مَمَّا شَفًا وَبَعْــدَ أَنْ فَــتَّى وَمَرْيَم نَمَا إِذْ كُمْ يَقُولُ عَنْ دُعَا الثَّانِي سَمَا اَلْ كُمْ يُسَبِّحُ صِدَا عَمَّ دَعا وفيهِــما خُلْفُ رُويْس وقَمَا ورَجْلكَ الْكُسرِساكنَا عُدْ نَحْسَفًا

وبَدَهُ الأَرْبَعُ أَوِّنَ حُزُ دَفا

يُفرقَكُمْ مِنْهَا فَأَنِّتُ ثِنَى غِنَا خَلْفَكَ فِى خِلَافَكَ ٱللَّ صِفْ ثَنَا \* حَـَابُ أَا الْ مَمَّا مِنْـهُ ثَبَا تَفْجُر فِي الْأُولَى كَتَقْتُلَ ظُبَى \* كَفَي وكَسْفًا حَرْكًا عَمَّ نَفَسَ والشَّمْرَ اسَبَا عَلَا الرُّومَ عَكَسَ مَن لِي بِخُلْفٍ ثِقَ وَقُلْ قَالَ دَنَا كَمْ وَعَلِمْتَ التَّاهِ بِالضَّمِّ رَنَا

## » ( سورة الكرف )»

مِن لَدَنهُ الضّمُ سَكِنَ وأَشِمَ واكْسَرَ سَكُونَ النَّوْنِ والضّمَ صَرَمَ مَرْفَقًا افْتَحَ اكْسِرَنْ عَمَّ وخَفَ تَزَاوَرُ الْكُوفِي وَتَزُورُ طُرَفَ كَمْ وَمُلْتَ النِّقُلُ حِرْمٌ وَرْقِكُمْ سَاكِنَ كَسْرِصِفَ فَتَى شَافِ حَكَمَ وَلا تُنَوِّنُ مَائَةٍ شَفًا ولا يُشْرِكُ خِطَابٌ مَعَ حَزْمٍ كَمَّلاً وَلاَ تُنَوِّنُ مَائَةٍ شَفًا ولا يُشْرِكُ خِطَابٌ مَعَ حَزْمٍ كَمَّلاً وَثَمَرُ صَمَاهُ بِالْفَتْدَحِ ثَوَى نَصَرُ شَمْرِهِ ثَنَا شَادٍ نَوَى سَكَنَهُمَا حُلاً وَمَنْهَا مِنْهُمَا وَنَ عَمَّ لَكُنَّا فَصَلِ ثَرْغُصَ كَمَا مِنْ مَنْ مَا وَنَ عَمَّ لَكُنَّا فَصَلِ ثَرْغُصَ كَمَا يَكُنَ شَفَا ورفْعُ خَفْضَ الحَقّ رُمْ خَطْ يَا نُسَيِّرُ افْتَحُوا حَانُ كَرُمْ عَمْ الْحَقْ رُمْ خَطْ يَا نُسَيِّرُ افْتَحُوا حَانٌ كَرُمْ

رار (۱)

والنونَ أنّ والجبال ارفع وثم أشهدت أشهدنا وكُنت النّاء ضم سواه والنّون يقول فد أدا مُهلك مع نمل إفتر الضم ندا واللّام فاكسر عد وغيب بغرقا والضم والمكسر افتحا فئي رقا وعنهم افتع أهلها وامدد وخف زاكية حبر مدًا غن وصرف لدني أشم أو رم الضم وخف أون مدّاصل تخذالخا اكسر وخف حفًا ومع تحريم نون يبدلا خفف ظلّي كَنْز دنا النّور دلا حفق والرّفع انصبا نون ببدلا خفف ظلّي كَنْز دنا النّور دلا عد عد حق والرّفع انصبا نون جزا صحب ظبي افتح ضم سدّين عزا عد حبر وسدًا حكم صحب دبر وسدًا عدم صحب من الله المرا الله ومد قبر الله المنه وحدا الله ومد الله المرا حداث وسكان صحب من المرا المنه ومد قبن اضما المرا المنه وسكان صحب المنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه والمنه كُن خف

آثُون هَمْزُ الْوَصْل فَيهِـما صَرَفَ خُلُفٌ وَثَانٍ فَرُونَ فَتِي أَنْ يَنْفَدَا خُلُفٌ وَثَانٍ فَرُفَ فَتَى أَنْ يَنْفَدَا

## \* ( سورة مريم عليها السلام )\*

واجزم يَر ثُ حُزْ رُدْ مَمَّا بِكِيًّا بِكَسِر ضَمَّةٍ رضًا عَيْبًا مَمْنَهُ صَلِيًّا وَجُثِيًّا عَنْ رضًا وَقُلْ خَلَقْنَا فِي خَلَقْتُ رُخ فَضَا هَمَٰذُ أَهَبُ بِالْيَا بِهِ خُلْفٌ جَلَا حِمَّى ولِسِيًّا فَافْتَحَنْ فَوْرٌ عَلَا هَمَٰذُ أَهَبُ بِالْيَا بِهِ خُلْفٌ جَلَا حِمَّى ولِسِيًّا فَافْتَحَنْ فَوْرٌ عَلَا

## مِن تَعْمَا الكَسر جُنَّ صَعَبُ شُدُمَدَا

خِفُ تُسافِطُ في عَدٍ ذِكْنُ صَـدا

خُلْفُ ظُبِّي وضُم وَ أَكْسِرَ عُدُوفِي قَوْلُ انْصَبِ الرَّفْعَ نُهُى ظُلِّ كَفِى وَاكْسِرُ وَأَنَّ اللهُ شِم كَنَزًا وشُد نُورثُغثُ مَقَامًا اضْمُم دُمْ وَرُدُ وَاكْسِرُ وَأَنَّ اللهُ شِم كَنَزًا وشُد نُورثُغثُ مَقَامًا اضْمُم أَسْكَنَا رِضَى يَكَادُ فَيَهِمَا أَبُ رَنَا وَالدَّامَعَ الزُّخْرُفِ فَاضْمُم أَسْكَنَا رِضَى يَكَادُ فَيَهِمَا أَبُ رَنَا وَالدَّامَعَ الزُّخْرُفِ فَاضْمُم أَسْكَنَا رِضَى يَكَادُ فَيَهِمَا أَبُ رَنَا وَالشَّوْرَى شَفَاءَنَ دُونِ عَمْ وَاللَّهُ وَيَعْمَ وَيَنْفَطِرُنَ يَتَفَطَّرُنَ عَلَمْ حَرِثُ وَاللَّهُ وَيَعْمَ الْمُثَورَى شَفَاءَنَ دُونِ عَمْ

## \*(سورة طه عليه السلام)\*

إِنِّي أَنَا افْتَحَ حَـبِرُ مُنِتَ وأَنَا شَدَّدُ وَفِي اخْتَرَتُ قُلِ اخْتَرَنَا فِنَا طُوَّى مَعَا اَوْ اَفْ اَفْتَحَ ضَمَ أَشْدُدُ مَعَ الْفَطَعِ وَأَنْشِرَكُمْ لِضَمَ كُمْ خَافَ خُلْفاً ولتُصْنَعَ سَكِنّا كَسْرًا ونصباً ثِنَ مَهادًا كَوِّ نَا سَمَا كَرُخُرُف بِمَهدًا واجزِم شَخْلَفهُ ثب سوَّى بكَسْرِهِ اصْمُم اللَّه مَا كَرُخُرُف بِمَهدًا واجزِم شَخْلَفهُ ثب سوَّى بكَسْرِهِ اصْمُم اللَّه فَقَى ظَنَّ وضُم واكسرا يَسْحَتَ صَحَبَ عَابَ إِن خَفِقْ دَرَا عَلَما وهَ مَدَيْنِ بِهَدَانِ حَلاَ وفاجمعُوا صل وافتَح المَّيم حلا يُخَيَّلُ التَّانِيثُ مِن شَمْ وارفع جَزَمُ المَقَّ لابن فَ كُوانٍ رُعِي وَسَاحِرٍ سَحْرِ شَمْ وَارْفَع جَزَمُ المَقْفُ لابن فَ كُوانٍ رُعِي وَسَاحِرٍ سَحْرٍ شَمْ اللَّه الْبَيْنَ مَنْ شَمْ وارفع عَرْمُ اللَّه اللَّه اللَّه اللَّه وَالْمَا وافتَحَ إِلَى الْمَا وافتَحَ إِلَى الْمَا وافتَحَ اللَّه اللَّهُ اللَّه اللَّه اللَّهُ وَضُمَّ كَسَر وسَاحِ وَافْتَحَ إِلَى الْمَا وَافْتَحَ إِلَى الْمَا وَافْتَحَ إِلَى الْمَا اللَّهُ الْمَا وَافْتَحَ إِلَى الْمَا اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّمُ الْمُعْلُلُ وَالْمَا وَافْتَحَ إِلَى الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمَا وَافْتَحَ إِلَى الْمَا وَافْتَحَ إِلَى الْمَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُا وَافْتَحَ إِلَى الْمَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِ وَالْمَا الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّ

وضم واكسر ثقل حملنا عفا كم عن حرم يبضر واخاطب شفا تخلفه اكسر لام حق نُحرقن خفف ثنا وافتح لضم واضممن كسرًا خدًا يُنفيخ باليا وأضمم وفتح ضم لأبى عمرهم يخاف فاضمم دم ويقضى يقضيا مع نو نه انصب رفع وحي ظميا يخاف فاضمم دم ويقضى يقضيا مع نو نه انصب رفع وحي ظميا إنك لا بالكسر أهل وصبا ترضى بضم التاء صدر رحيا زهرة حرد ك ظاهرًا يأتهم صحبة كهف خوف خاف دهموا

## \*( سورة الانبياء عليهم السلام )\*

قُلْ قَالَ عَنْ شَفَا وَأُخْرَاهَا عَظُمْ وَأُولَمَ الْمَ ذَنَا يَسْمَعُ ضُمَ خَطَابَهُ وَاكْسَرُ وَلِلْفَمِّ الْصَابَا رَفْمًا كَسَا وَالْمَكْسُ فِي النَّمْلُ دَبَا كَالُوْومِ مِثْقَالَ كَلْقُمَانَ ارْفَع مَدًا جُدَاذًا كَسْرُ ضَمَّةِ رُعِي كَالرُّومِ مِثْقَالَ كَلْقُمَانَ ارْفَع مَدًا جُداذًا كَسْرُ ضَمَّةِ رُعِي كَالرُّومِ مِثْقَالَ كَلْقُمَانَ ارْفَع مَدًا جُداذًا كَسْرُ ضَمَّةِ رُعِي يُخْصِنَ أُونَ صِف غِنَا أَنْتُ عَلَنَ كُفْءَ ثَنَا يَقَدرَ بِاءً وَاضْمُمَنَ وَافْتَحَ ظُلِّي نُنْجَى احْذِف اشْدُذَلَى مَضَى

صُن جَزَمٍ اكْسِرْ سَكِنْ الفَصْرَصِفْ رَضَى تُطُوَى فَجَهِّلِ أُنِّثِ النُّونَ السَّمَا فَا زَفَعْ ثَنَا وَرَبِّ لِلْكَسْرِ اصْمُمَا عَنْـهُ ولِلْكِتَابِ صَحْبٌ جَمَمًا وخُلْفُ غَيْبِ يَصِفُونَ مَن دَعَا

## \*( سورة الحج والمؤمنون )\*

سَكْرَى مَمَّا شَفَا رَبَاتُ قُلْ رَبِّت ثَرَا مَمَّا لاَمْ لِيقَطَعْ حُرَّكَ

بالْكَسْرِ كُمْ جُدْ حُزْ غَنِّي لِيَقْضُوا لَهُمْ وَقُنْبُلُ لَيُوفُوا مَحْصُ وعَنْـهُ ولْيَطُوَّ فُوا انْصِبْ لُوْلُوًّا ﴿ إِذْ نُوَى وَفَاطِرَ مُدًّا نَأْى سُوامً أنْصِبْ رَفْعُ عِلْمِ الْحَاثِيةِ صَحَبْ لَيُوفُو احَرِ لَا اشْدُدْ صَافِيَة كَتَخْطَفُ أَتْلُ ثَقِ كَلَا يَنَالَ ظَنَ أَنَّتْ وسينَىٰ مَنْسَكًا شَفَا اكْسَرَنَ يَدْفَعُ فِي بُدَافِعُ الْبَصْرِي ومَكُ وأَذِنَ الضَّمُّ حِمَا مَدًا نَسَكُ مَم خُلْف إِذريس يُفَاتِلُونَ عَف عَمَّ افْتَح التَّاهُدِّ مَتَ لَلْحر مِخْفَ أَهْلَكُنُّهُا الْبَصْرِيُّ وافْصُرْ ثُمُّ شُدُ مُعَاجِزِينَ الْكُلُّ حَبْرٌ ويَعُدُ رَان شَـفا يَدْعُو كَلْقُمان حماً صَحَتْ والْاخْرَى ظَنْ عَنْـكَبَا نَما حمَّى أماناتٍ مَمَّا وحَدْ دَعَمْ صَلَاتِهِمْ شَفَا وعَظْم الْمَظْم كُمْ صف تَنْبُتُ اضْمُمْ وَاكْسِر الضَّمَّ عَنِا حَبْر وسَيْنَاء اكْسِرُ وَاحْرُمْ حَنَا مَنْزَلًا افْتُحَ ضَمَّهُ وَاكْسَرَ صَبًّا هَيْهَاتَ كَسْرُ النَّا مَمًّا ثَلْ نُوَّانًا تَتَرًا تُنَا حَـبُرٌ وَأَنَّ اكْسَرَ كَفَى خَفَّتْ كَرًّا وَتَهْجُرُونَ أَصْمُمْ أَفَا مَعَ كَسْرِ ضَمَّ والأَخْبِرَيْنِ مَمَا اللهُ فِي لِلهِ والخَفْضَ أَرْفَعًا رَصْرِ كَذَا عَالَمُ صَحْدَبَةٍ مَدَا وَأُنْدَعُونَ الْخُلْفُ وَأُفْتَحْ وَأَمْدُوا مُحَرِّكًا شَقُوتُنَا شَـفا وضُمْ كَسْرُكَ سَخْرِيًّا كَصَادِ ثَابَ أَمْ شفا وكَسْرُ إِنَّهُمْ مِقَالَ انْ قُلْ فِي رُفًا قُلْ كَمْ هُمَا وَالْمَكِّ مِنْ

\*( سورة النور والفرقان )\*

ثَقِّلْ فَرَصْنَا حَبْرُ رَأْفَةٌ هَدَى خُلْفُ زَكَاحُرَّمَ حَرِّكُ وامَدُدَا خُلُفُ الْحَدِيدِ زِنْ وأُولَى أَرْبَعُ صَحَبْ وخامِسَةَ الأُخْرَى فازفَمُوا لاَخَفْضَ أَنْ خَفْفَ مَمَّا لَمَنَةَ ظَنَ اذْعَضِبَ الْحَضْرَمِيّ والصَّادَاكُسِرَنَ واللهُ رَفَعْ الْخَفْضَ أَصَلَ كَبْرُ ضُمْ لَشَرًا ظَبّى ويَتَأَلَّ خَافَ زُمْ يَشْهَدُ رُدْ فَتَى وغَيْرُ انصِبَ صَبَا كَمْ ثَابَ دُرِّى عَالَكُ لَسِرِ الضَّمَّ رُبا حَرْ وامَدُدِ الْهُمِزُ صِفَ رَضَى حُطْ وا فَتَحُوا حَرْقَ الصَّمَّ رُبا حَرْ وامَدُدِ الْهُمِزُ صِفَ رَضَى حُطْ وا فَتَحُوا

الشُعبَة والشَّم با لِسَابِحُ \*

وَفَهُ أَنَّ سَحَابُ لا نُونَ هَلا حَقَّ ثَنَا سَحَابُ لا نُونَ هَلا وَخَفَضُرَ فَع بِهَدُ دُمْ يَذَهَبُ مَنُم واكْسِرْ ثَنَا كَذَا كَمَا اسْتَخَلَفَ صَمُ واكْسِرْ ثَنَا كَذَا كَمَا اسْتَخَلَفَ صَمُ اللَّهِ ثَلَاثُ كَمْ اسْمَا عُدْ يَأْ كُلُ نُونَ شَفَا يَقُولُ كَمْ ويجمَلُ فَاجَرْمْ حَمَّ صَعَبُ مَدًا بِا نَحْشُرُ دِنْ عَنْ ثَوَى نَتَّخَذَ اصْمَمَن ثُرُوا فَاجَرْمْ حَمَّ صَعَبُ مَدًا بِا نَحْشُرُ دِنْ عَنْ ثَوَى نَتَّخَذَ اصْمَمَن ثُرُوا وَافَتَحْ وزن خُلْفَ يَقُولُوا وعَفُوا مايستَطِيمُوا خَاطَبَن وخَفَقُوا وافَتَحْ وزن خُلْفَ يَقُولُوا وعَفُوا مايستَطِيمُوا خَاطَبَن وخَفَقُوا شَينَ تَسَفَّقَ كَفَافِ حُزْكَفَى الْذَلْ زَوْهُ النُّونَ وَارْفَعَ خَفَقًا وَبَعْنَ السَّنَطِيمُوا فَاجْمَعُ شَفَا يَأْمُوا فَوْزًا رَجَا شَينَ تَسَفَّقَ كَمَا وَكُسُرُ ضَمَ الْفُوا يَلْقُوا ضَمَّ مَنْ اللَّهُ ويَضَاعَفَ مَاجَزَمُ كُمْ صِفَ وَذُرِّ يَتَنَا حُطْ صَيْعَبَةً يَلْقُوا يُلَقُوا ضُمَّ كَمْ سَمَا عَتَا حُورَ وَرُزَيْنَا خُطْ صَيْعَبَةً يَلْقُوا يُلْقُوا ضُمَّ كَمْ سَمَا عَتَا حُورَ مَنْ الْمُوا يَلْقُوا ضُمَّ كَمْ سَمَا عَتَا حُورَ الْفَوْ الْمَلُولُ الْمُؤْوا ضَمْ مَنْ وَذُرِّ يَتِنَا حُطْ صَيْعَبَةً الْمُؤُوا الْمَقُوا عَنْمَ كُمْ سَمَا عَتَا حُورَ مَنْ اللَّهُ وَلَا مَعْ الْمُوا يُلَقُوا صَمْمَ كُمْ سَمَا عَتَا حُورَ اللَّهُ وَلَوْ وَمُ وَيَضَلَعُ وَا مَعْ مَا عَتَا حُولُ وَوَلَا وَمُ اللَّهُ وَا يُلَقُوا عَنْ الْمُعَلِيمُ وَوْرَا وَمُ عَمْ مَنْ وَذُرِّ يَتَنَا حُطْ صَيْعَمْ الْمُؤْمِ الْمُؤْوا عَنْمَ كُمْ سَمَا عَتَا

» ( سورة الشمراء واختيا )»

يَضِيقُ يَنْطَلَقْ بِنَصْبِ الرَّفْعِ ظَنْ وَحَدِرُونَ امْدُدْ كَفَي لِي الْحُلْفُ مَنْ وَفَرَ هَيْنَ كَأَزُ وَأَتَّبَمَكَا اللَّهِ عُلَمُن خُلْقُ فَاصْمُمْ حَرَّكَا بالضمّ إلى اذ كم فتى والأيكة البكة كم حرم كما كصادٍ وَفَت نَزَّلَ خَفَّف والأمينَ الرُّوحَ عَن حريم حَلاَ أَنَّتْ يَكُنْ يَمَدُوافَمَنْ كُمْ وَنُوَكُلُ عَمَّ فَالنُّونُ كَـفَى ظُلُّ شَهَابٍ يَأْتَيَــنِّنِي دَفَا سُمًّا مَمَّا لانُونَ وأَفْتَح هُلَ حَكُم سَكُن زُكَامُكُثُ أَبِّي شُدُ فَتُحُ ضَمَ ألاً ألا ومبتكى قف يا ألا والدابضم اسجدوا رُح ب علا يُحْفُونَ يُعْلِنُونَ خَاطَبْ عَنَ رُقًا وَالسُّوقَ سَاقَيْمَا وَسُوقَ اهْمَزُ رَقًا شَهَا ويُشْرِكُوا حمًّا اللَّ فَتْحُ أَنْ نَ النَّاسَ أَنِّي مَكْرَهُمْ كَفَى ظَمَنَ يَذُ كُرُوا لَمْ حَنْ شُدِ إِدَّ ارَكَ فِي أَدْرَكُ أَبِن كَنْزُ تَهْدِي الْعُمْيَ فِي مَمَّا بِهَادِي الْعُمْيَ نَصَبُ فَلَتَا آنُوهُ فَاقَصُرُ واْفَتَرِ الضَّمُّ فَتَي عُذُ يَفْمَلُوا حَمَّا وخُلْفُ ضَرَّ فا كَمْ نُرَى الْيَا مَمَ فَتَحَيْهِ شَفَا ورَفْمَهُمْ لِمُدَّ الثَّلَاث وحَزَن ضُمَّ وسَكَّنْ عَنْهُمُ يَصْدَرَ حَنْ أنُ كُلُّ لِفَتْ الضَّمِّ والْكَسْرُ يُضَمُّ وجَذَوَةٍ ضَمَّ فَتَّى والْفَتْحُ نَمْ والرُّهُبِ ضَمَّ صُحْبَةٌ كُم سَكَنَّا كَانَّ يُصَدِّقُ رَفْعُ جَزْمٍ الْ فَنَا وقالَ مُوسَى الْوَاوُدَعْ دُمْ سَاحِرَا سَخِرَانَ كُوفَ يَعْقِلُوا طِبْ يَاسِرَا خُلُفُ وَيُحْبِيَ أَنْتُوا مَدًا غَبَا وَخُسِفَ الْمَجْهُولُ سَمَّ عَن ظُبُا

## \* ( سورة المنكبوت و الروم )\*

والنّشانة المدُّد حَيْثُ جاحِفْظ دَنا مَوَدَّة رَفْعُ غَنَا حَـبْرُ رَنا وَنَوِّنَ الْصِبْ يَيْنَكُمْ عَمَّ صَفَا آياتُ التَّوْحِيدُ صَحْبَةٌ دَفَا نَهُولُ بَعَدُ النّا كَفَي أَنْلُ يُرْجَعُوا صَـدْرُ وَتَحْتُ صَفُو حُلُو شَرَّعُوا لَنَهُولُ بَعَدُ النّا كَفَي أَنْلُ يُرْجَعُوا صَـدْرُ وَتَحْتُ صَفُو حُلُو شَرَّعُوا لَنَهُولُ بَعَدُ اللّهِ عَدَّا يَلْهُ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

## \*( ومن سورة لقمان الى سورة يس عليه السلام )\*

ورَحْمَةً فَوْزُ ورَفْعُ يَتَحْدَدُ فَانْصِدَ ظُبَى صَبَحْدُ لَصَاءِ حَلَّ إِذَ شَمَةً فَوَدُ ورَفْعُ يَتَحْدُ فَانْصِدَ ظُبَى صَبَحَدُ لَا الْبَصْرِ وسَمَ شَفًا فَحَقِيفًا مُدَّ نَهُم عَدْ حُرْ صَدًا والْبَحْرُ لاَ الْبَصْرِ وسَمَ أَخْفَى سَكِّنَ فِي ظُبَى وَإِذْ كَفَى خَلَقَهُ حَرِّ كُو اللّا اكْسَرَ خَفَقًا غَيْثُ رَضَى ويَعْمَلُوا مَمَّا حَوَى تَظَاهَرُ وَنَ الضَّمَّ والْكَسَرَ نَوَى عَنْ رَضَى واقضُر سَمَا وفِي الظُنُّونَا وقَفَا وَخَفَقُ الرَّسُولا والطَّاء كَفَى واقضُر سَمَا وفِي الظُنُّونَا وقَفَا مَمَ الرَّسُولا والسَّبِيلا بِالْأَلِفُ دِنْ عَنْ رَوَى وَحَالَتَهُ عَمَّ صَفَ

مُقَامَ ضُمَّ عُدُ وخانَ الثَّانِ عَمْ وَنَصْرُ آ تَوْهَا مَدًا مَنْ خُلْفُ دَمْ ويَسَأْلُونَ اشْلُدُ ومَدَّعْثُ وضَّمْ كُسْرًالَدَى أُسْوَةٌ فِي الْكُلِّ نَمَمَ ثَقَلَ يُضَاعَفَ كُمْ ثَنَا حَقُّ وِيا وَالْمَيْنَ فَافْتَحَ بَمْدَ رَفْعِ ٱحْفَظَ حَيَا أُوَى كَفَى لَمْمَلَ وَنُؤْتِ الْيَاشَفَا ۚ وَفَتْهُمْ قِرْنَ اللَّهِ مَدًّا ولِي كَفَى يَكُونَ خَاتَمَ افْتَحُوهُ نَصَّما يَحَلُّ لاَ بَصْر وسادَنتِ اجْمَعَا بالكَسْرَ كُمْ طَنَّ كُثِيرًا ثَاهُ با لي الْخُلْفُ لَلْ عالم عَلاَّم رَبا فُرْ وَارْفَعِ الْحُفْضَ عَنَّا عَمَّ كُذَّا اللَّهِمَ فِي الْحَرْ فَانَ شَيْمٌ دِنْ عَنْ غَذَا ويايشاً يخسيف بيم يسقط شفًا والرّيح صف منساً لهُ الدِلْ حَفا مَدًا سُكُونُ الْهَمْزِ لِي الْخُلْفُ مَلَا تَبَبُّنَتَ مَعْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ غَلَاً ضَمَّان مَمْ كُسْرِ مَسَاكَنَ وحُدًا صَحَبْ وَفَتْحُ الْكَافِ عَالِمٌ فَلَمَا أَكُلُ أَضِفَ حَمَّا نُجَازِي الْيَا افْتَحَنَ زَايًا كَنْهُورَ رَفْعُ حَادٍ عَمَّ صَنَ ورَبُّنَا ارْفَعَ ظُلْمَنَا وِبَاعِدًا فَافْتُحَ وَحَرَّ لَتُ عَنَّهُ وَاقْصُرْ شَدِّدَا حَبْنُ لَوَى وَصَدَّقَ الثِّقُلُ كَفَى وَسَمَّ فُزَّ عَ كَمَالٌ ظَرُعَا ﴿ وأَذِنَ اصْمُمْ حُزْ شَفَا نَوْ نَ جَزَا لَأَتَرَ فَمَ الضَّمْفَ ارْفَعَ الْخَفْضَ غَزَا والْفُرْفَةِ التَّوْحِيمَدُ فُزْ وَبَيِّنَتَ حَبْرٌ فَتَى عُدْ والتَّنَاوُشُ اهْمزَتْ حُزْ صَحْبَةٍ غَيْرُ اخْفِضِ الرَّفْعَ ثَبَا شَفَا وَتَذْهَبَ ضُمٌّ وَاكْسَرُ ثَعَبَا نَفْسَكُ وَغَمَيْرَ وَيَنْقُصِ افْتَحَا ضَمَّا وَضَمَّ غُوْثُ خُلُفُ شَرَحًا نَجْزَى بِياجُهُلُ وكُلُّ ارْفَعَ حَدَا والسَّيَّ المَّخْفُوض سَكَّنْهُ فَدَا

## \*( سورة يس عليه السلام )\*

تَذِيلُ صَن سَما عَزَز نَا الْحَفْ صِف وَافَتَحَ أَلِن اَقَ وَدُكُر تُمُ عَنَهُ خَفَ أُولَى وَأُخْرَى صَيْحَة واحَدَة ثُن عَملَته يَحَلِق النَا صَحْبَة والْحَدَة والْحَدَة ثُن عَملَته يَحَلِق النَا صَحْبَة والْحَدَة والْحَدَة والْحَدَة والْحَدَة والْحَدَة والْحَدَة والْحَدَة والْمَدَة والْحَدَة والْحَدَة والْمَدَة والْحَدَة والْمُونِ وَحَدَة والْحَدَة والْحَدَة وَالْحَدَة وَالْحَدَة وَالْحَدَة وَالْحَدَة وَالْحَدَة وَالْحَدَة وَالْمُونَة وَالْحَدَة وَالْمُونَة وَالْمُونَة وَالْحَدَة وَل

### \* ( سورة الصافات )\*

بِزِينَةٍ نَوِّنَ فِدًا نَلَ بَمْدُ صِفَ فَالْصِبُ وَتَقْلَىٰ يَسْمَعُوا شَفًا عُرِفَ عَجَبِتَ ضَمَّ النَّا شَفَا اسْكَنَ أُوعَمَ لِأَزْرَقِ مَمَّا يَزِفُوا فَزُ بُضَمَ وَاللَّهُ وَعَمَ لِأَزْرَقِ مَمَّا يَزِفُوا فَزُ بُضَمَ وَاللَّهُ وَيَعَمَ لِأَزْرَقِ مَمَّا يَزِفُوا فَزُ بُضَمَ وَاللَّهُ وَيَعَمَ لِأَزْرَقِ مَمَّا يَزِفُوا فَزُ بُضَمَ وَلَا يَرَفُونَ النَّهُ اللَّهُ وَيَ كَفَى

ماذًا تَرَى بِالضَّمِّ وَالْكَسْرِ شَـفا إِلَيْهُ وَبَّ وَبَ عَـٰدِ صَحَبِ ظَنَ إِلَيْهُ وَبَ وَبَ عَـٰدِ صَحَبِ ظَنَ إِلَيْاسَ وَصَلُ الْهَمْزِخُلُفُ لَفُظُ مَنَ اللهُ وَبَ وَبَ وَبَ عَـٰذِ صَحَبِ ظَنَ

# وآلِ ياسِينَ بالْياسِينَ كَمَ أَتَى ظُبِّي وصَلُ اصْطَفَي جُلْخُلْفُ ثُمَ

## \* ( ومن سورة صالى سورة الاحقاف )\*

فَوَاقِ الضَّمْ شَفَا خَاطِبِ وَخِفَ يَدَّرُوا اتِقَ عَبْدَنَا وَحَدْ رَنَفَ وَقَبْلُ ضَمَّا لَصَبْ أَبِ ضُمَّ اسْكَنَا لَا الحَضرَى خَالِصَهُ أَضِفَ لَنَا خُافُ مَدًا ويُوعَدُونَ حُزْ دُعَا وقافِ دِن عَسَّاقُ الْاِنْقُلُ مَمَّا صَحَدِبُ وَآخَرُ اضْمُم اقْصُرهُ حِما قَطْعُ اتَّخَدُنَا عَمَّ نَلَ دُمْ أَنَّما فَا كُسِرَ ثَنَا فَالحَقُ نَلَ فَتَى أَمَن خَفَّ اللَّهُ فُرَدُمْ سَالِمَامُدَّ الْمُسرِنَ فَا كُسرَن خَفَّ اللَّهُ فُرُدُمْ سَالِمَامُدَّ الْمُسرِن حَقَّا وَعَبْدَهُ اجْمَعُوا شَفَا ثَنَا وَكَاشِفَاتُ مُمْسَكاتُ أَوَّ نَا وَكَاشِفَاتُ مُمْسَكاتُ أَوَّ نَا وَمَعْدَ وَقَعْ وَالْمُوتَ ارْفَعُوا رَوَى فَضَا وَمَمْ خَفَةً وَفَيْما الْمُعَلِّ الْمُؤْلِقَ وَقَيْما وَالنَّا عَمْ اللَّهُ وَقَيْما وَالنَّا عَمْ اللَّهُ وَقَيْما وَالنَّا عَمْ الْمُؤْلِقُ وَمَنْ خُلُفُ لِنَا عَمْ خَفَةً وَفَيْما وَالنَّا عَمْ وَمُنْ خُلُفُ اللَّهُ لَا وَمُن مَن خُلُفُ اللَّهُ لَا وَالْمَا وَالْمَوْلُ وَلَيْ وَالْمَوْلُ اللَّهُ اللَّهُ

كُنْ حَوْلَ حَرْمٍ يَظْهَرَ اصْمُمْ وَاكْسِرَنَ

والرَّفَعُ فِي الْفَسَادِ فَا نَصِبْ عَنْ مَدَا حِمَّا وَنَوَّ نَ قَلْبِ كُمْ خَافَ حَدَا اللَّهِ فَي الْفَسَرَ كَمَا حَادِ صِلُوا اللَّهِ الْكَسَرَ كَمَا حَادِ صِلُوا اللَّهِ الْكَسَرَ كَمَا حَادِ صِلُوا مَا يَتَذَكَ رُونَ كَافِيلِهِ سَمَا سَوَاءً ارْفَعَ أَقَ وَخَفَضَهُ ظَمَا مَا يَتَذَكَ رُونَ كَافِيلِهِ سَمَا سَوَاءً ارْفَعَ أَقَ وَخَفَضَهُ ظَمَا

نَحسات أَسْكَنْ كَسْرَهُ حَقًّا وِبِا وَنَحْشُرُ النُّونَ وَسَمَّ أَتَلُ ظُبًّا أَعْلَمَاهُ عَنْ غَبْرِ هِمَا اجْمَعَ ثَمَرَتْ عَمَّ عُلَّا وحاله يُوحَى فَتَحَتْ دُمَّا وخاطب يَفْمَلُوا صَحَبُ عَمَا خُلُفٌ بِمَا فِي فَبِمَا مَعَ لَمُلْمَا بَالرَّفَع عَمَّ وكِبَائَرَ مَمَا كَبِيرَ رُمْ فَتَى وِيُرْسِلَ ارْفَمَا يُوحي فَسَكَّن مَازَ خَلْفًا ٱلْصِفَا أَنْ كُنْتُمُ بَكَسْرَةٍ مَدًا شَـفا ويَنْشَأُ الضَّمُّ وَتَقَلِّلَ عَنْ شَسَمًا عبادُ في عَبْدُ برَفَع حُزْ كَـفَى أَشْتُ مِدُوا اقْرَأُ واشْتُ مِدُوا مَدَا قُلْ قَالَ كُمْ عَلَمْ وَجَنَّنَا تَمَدَا بِعِنْتُكُمْ وَسَقُفًا جَرَّ ثَمَّا حَبْنُ وَلَمَّا اشْدُوْ حَدَا خُلْفٌ ثَبَا في ذَا نُقَيُّضْ يَاصَرَا خُلُفٌ ظَهَرَ وجاءَنا امْدُدُ هَمْزَهُ صِفْءَمَّ دَرْ أَسُورَةُ سَكَنَّهُ وَاقْصُرَ عَنَ ظَلَمَ وَسُلُفًا ضَمَّا رَضَّى يَصِيُّ ضَمْ كُنْرًا رَوَى عَمَّ وتَشْتَهِ إِهِ إِنْ عَمَّ عِلْمٍ ويُلاقُوا كُلُّهَا ﴿ يَلْقُوا ثَنَّا وقيلهِ اخْفِضَ فِي تَمُوا ويُرْجَمُوا دُمْ غَثْ شَفَا ويَعْلَمُوا حَقُّ كُفَى رَبُّ السَّمَواتِ خَفَضَ رَفْمًا كَفَى يَغْلِى دَنَا عِنْدَ غَرَضَ وضُمَّ كَسْرَ فَاعْتِلُوا إِذْ كُمْ دَعَا ظَهْرًا وإِنَّكَ افْتَعُوا رُمْ ومَهَا آياتُ اكْسر ضَمُّ تاء في ظُبُا رُض يُؤْمنُونَ عَن شَدَا حرم حَبَا لِنَجْزِيَ الْيَا نَلْ سَمَا ضُمَّ افْتَحَا ثَقْ غَشُوَةً افْتَح افْصُرًا فَتَّى رَحا ونَصْبُ رَفْعُ ثَانَ كُلُّ أُمَّـةً ظُلُّ وَوَالسَّاعَةُ عَـيْنُ حَمْزَةً

## \*( سورة الاحقاف وأختيها )\*

و حُسناً احْساناً كَفَى وَفَصلُ فِي فَصالُ ظَمَّى نَتَقَبَلَ بِاصْفِى \* كَمْ سَمَا مَعَ نَتَجَاوِزُ وَاضَمُما أَحْسَنَ رَفْمُهُمْ وَالَ حَقَّ لَمَا خُلَفْ سَمَا مَعَ نَتَجَاوِزُ وَاضَمُما أَحْسَنَ رَفْمُهُمْ وَالَ حَقَّ لَمَا خُلَفْ نَوَفَيْهِمْ وَالَ حَقَّ لَمَا وَلَمْ خَلَمَ اللهِ وَرَى لَلْفَيْدِ ضَمَّ بَعَدَهُ ارْفَعَ ظَهَرَا فَصُر فَلَقَ وَقَاتُلُوا ضَمَّ اكْسِر واقْصُر عُلاً حما وآسِنَ اقصر فُمْ آنَهُ اللهُ عَلَى اصَمَم وَكُلاً وَالْحَضْرَمِي تَقَطَّعُوا كَتَفَعَلُوا أَمْلَى اصَمَم وَكَلاً وَالْحَضَرَمِي تَقَطَّعُوا كَتَفَعَلُوا أَمْلَى اصَمَم وكَلاً وَالْحَسْرَمِي تَقَطّعُوا مَعَ الثّلاثُ وُمَ حَلاً السَرَارَ فَا كُسِرَ صَحَبُ نَعْلَمْ وَكَلاً مَلُولِهُ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَكَلاً مَا عَنْ مَنْ اللهُ وَلَا مَعَ الثّلاثُ وَمُ حَلاً اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

## »( ومن سورة الحجرات الى سورة الرحمن عزوجل )»

تَقَدَّمُوا اضْمُمُ اكْسِرُ والا الحَضَرَ فِي إِخُو تَدَكُمُ جَمْعُ مُثْنَاهُ طَمِي وَالْحَدُرُ الْ فَرَاتُ فَتَعُ ضَمَّ الجَيْمِ ثَرَ بِالتَّكُمُ الْبَصْرِي وَلِمَلْمُونَ دَرَ نَقُولُ بِالْإِذَ هَجَّ أَذْ بِارَ كَسَرَ حَرِمٌ فَتَى مِثْلَ ارْفَمُوا شَفَا صَدَرَ ضَوَ بُالْوَ فَمُو ا شَفَا صَدَرَ صَاعَقَةُ الصَّقَةُ قَوْمٌ اخْفَضَنَ حَسَبُ فَتَى راضٍ واتْبَعَنا حَسَنَ مَا تَبَعَتَ ذُرِّيَةً امْدُدُ كُمْ حَمَا وكَسَرُ رَفْعِ التَّا حَلاَوا كَسِرَ دُمَا بِاتَّبِعَتَ ذُرِّيَةً امْدُدُ كُمْ حَمَا وكَسَرُ رَفْعِ التَّا حَلاَوا كَسِرَ دُمَا لاَمُ النَّا حَدُفُ هُمْ خَمَا وَلَيْسَرُ رَفْعِ التَّا حَلَاوا كَسِرَ دُمَا لاَمُ النَّا حَدُفُ هُمْ خَمَا وَلَيْسَرُ وَفَعِ التَّا حَلَاوا كَسِرَ دُمَا لاَمُ النَّا حَدُفُ هُمْ خَمَا وَلَيْسَرُ وَلَيْهُ افْتَحَ وَمُ مَدًا يَصَفَقَ ضُمْ لاَمُ النَّذَا حَدُفُ هُمْزِ خَلْفُ زُمْ وَإِنَّهُ افْتَحَ وُمْ مَدًا يَصَعْقَ صُمْ

كُمْ اللَّ كَذَّبَ الثَّقِيلُ لِي ثَنَا تَمْرُوا تُمَارُوا ضَمَّ حَـارُ عَمَّ الْ تَاالَّلاتَ شَدِّدْ عُرْ مَنَاةَ الْهَمْزُ زِدْ دَلْ مُسْــتَقِرُ خَفْضُ رَفْعِهِ ثَمَد وخاشِعًا في خُشَّمًا شَـفا حِما سَــيَعْلَمُونَ خاطبُوا فَصَلاً كَمَا

### \* ( سورة الرحمن عز وحل )\*

والحَبُّ ذُوالرَّ يحانِ نصبُ الرَّفْعِ كَم

وخَفَضُ نُونِهِ الشَّفَا يَخْرُجُ ضُمْ مَعْ فَتَحْ ضَهُمْ أَذْحَمَا ثَقَ وكَسَرَ فِي الْمُنْشَأَ تِالشَّيْنُ صِفْ خُلْفَأَفَخَرَ سَعَ فَتَحْ ضَهُمْ أَذْحَمَا ثَقَ وكَسَرُ فِي الْمُنْشَأَ تِالشَّيْنُ صِفْ خُلَفًا فَخَرَ سَعَمْ شَعَمْ أَنْحَاسُ جَرَّ الرَّفْعَ شَمَ

حَبْنٌ كَلاَ يَطْمِثَ بِضَمَّ الْكَسْرِ رُمْ خَلْفٌ وياذِي الجُرِّ واوْ وَكَرُمْ

### \*( ومن سورة الواقعة الى سورة التغابن )\*

حُورٌ وعِينٌ خَفَضُ رَفَعٍ ثِبِ رِضَى

وشُرْبُ فاضمُمهُ مَدًا نَصْرٌ فَضَا

خَفَّ قَدَرْنَا هِنْ فَرَوْحَ اضَمْمُ عَدَا بِمَوْقِعِ شَفَا اضْمُمُ اكْسِرِ أَخَذَ مِيثَاقَ فَارْفَعَ حُزْ وكُلُّ كَسَرَا قَطْعُ انظُرُ ونَا واكْسِر الضَّمَّ فَرَا يُوْخَذُ أَنَّتُ كُمْ أُوَى خَفَّ نَزَلَ اذْعَنْ عَلَا الْخُلْفُ وَخَفِّفُ صِفَ زُحَلَ يَوْخُذُ أَنَّتُ كُمْ أُوَى خَفَّ نَزَلَ اذْعَنْ عَلا الْخُلْفُ وَخَفِّفُ صِفَ زُحَلَ صَادَى مُصَدِّقٌ وَ يَكُونُ خَاطَبَنَ غَوْنًا أَنَا كُمْ اقْصُرَنَ حُزْ واحذِفَنَ صَادَى مُصَدِّقٌ وَ يَكُونُ خَاطَبَنَ غَوْنًا أَنَا كُمْ اقْصُرَنَ حُزْ واحذِفَنَ

قَبْلَ الْغَدَى هُوَ عَمَّ وامدُد وخَفَّ هَا يَظَّرُوا كَازَ ثَدِي وَضَمَّ واكْسَرْ خَفِفَ الظَّانَلُ مَمَا يَكُونُ أَنَّتُ ثِقَ وأَكْثَرَ ارْفَمَا ظَلاَّ ويَنْتَجُوا كَيْنَهُوا عَدا فَرْ تَنْجَتُوا غِثُ والمَجَالِسِ امْدُدَا لَلْ وانْشِرُ وامَمًا فَضَمَّ الْكَسْرِ عَمْ عَنْ صَفَّ خَلْفَ يُحْرِبُونَ النَّقُلُ حَمْ يَلُونَ أَنِّتُ دُولَةً ثِقَ لِي اخْتُلُف وامْنَعَ مَعَ التَّا بَيْثِ نَصْبًا لَوْ وصِف يَكُونَ أَنِّتُ دُولَةً ثِقَ لِي اخْتُلُف وامْنَعَ مَعَ التَّا بَيْثِ نَصْبًا لَوْ وصِف يَكُونَ أَنِّتُ دُولَةً ثِقَ لِي اخْتُلُف وامْنَعَ مَعَ التَّا بَيْثِ نَصْبًا لَوْ وصِف وجُدُر جِدَارِ حَدَرُ فَتَحَ ضَمَ يَفْصَلُ نَلُ ظُنَّى وَيُقِلُ الصَّادِ لَمَ خُلُفُ شَمَّا مِنْ مُنْ مُولَا الْكَتِلُ حَمَّا مُنْ لَكُونَ أَنْفَارَ مُولَا الْقِيلُ حَمَّا مُنْ لَا عَلَى الْمَلَا فَيْ وَيُقِلُ الصَّادِ لَمَ لَلْ طَلَى وَيُقُلُ الصَّادِ لَمَ لَلْ طَلَى وَيُقُلُ الصَّادِ لَمَ لَكُوا الْقَيْلُ حَمَّا مُنْ لَا مَ لِلْهُ السَّالِ الْمُؤْلِقُ فَا وَوَا اذَا وَسَمَّ لَا الْمَالَ فَوْنَ الْمَالُونَ صَمَّ الْمَالُونَ مَنْ وَلَوْ الْفَالُونَ مَنْ الْعَلَى مُنْ وَلَوْلُ الْمَالُونَ مَنْ مَا لَوْلُونَ الْمَالُونَ مَنْ وَلَوْلُونَ الْمَالَ وَوْلَا الْمُولِ وَلَهُ الْمَالُونَ مَنْ وَلَوْلُونَ الْمَالُونَ مَنْ وَلَوْلُونَ الْمُؤْلُونَ الْمَالُونَ مَنْ مَا لَعُونَ وَلَا الْمُولِ وَلَوْلُونَ الْمُلْونَ مَنْ وَلَوْلُونَ الْمُولِ وَلَى الْمُؤْلُونَ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَالْمُولِ وَلَا الْمُولِ وَلَوْلُونَ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَالُونَ وَالْمُولِ الْمُؤْلُونَ وَلَالُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَالُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَوْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُونَ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَالُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُولِ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَالُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَالْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِلُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلُولُ وَلَا

## \*( ومن سورة التفابن الى سورة هل أتى )\*

يَحْمَدُكُمْ أُونَ ظُبِّى بِالِغُ لاَ نَنُو نُوا وَأَمْ هَ اخْفِضُوا عَلاَ وَجَدِ اكْسِرَ الضَّمَّ شَـدًا وَخِفَ عَرَّفَ رُمْ وَكِتَا بِهِ اجْمَعُوا حَمَّا عُطِفَ فَخِمَّ نَصُو حَا بِهِ اجْمَعُوا حَمَّا وَخَمَ فَخَمَّ نَصُو حَا صَفَ تَفَاوُتٍ قَصَرَ القُلُ رَضِي وَتَدَّعُوا تَدَعُوا ظَهَرَ سَهَا مَوْ نَصُمَ عَـدُرُ مَـدًا وَقَبَلَهُ حَمَّا وَشَمَ سَيَعَامُونَ مَن رَجًا يَزُلِقُ ضَمَ غَـدُرُ مَلَا وَقَبَلَهُ حَمَّا وَشَمَ كَسُرًا وَتَحْرِيكًا ولا يَخْفَى شَـفًا ويُؤْمِنُوا يَذَ كُرُوا دِن ظَرُفا مِن خُلف سَلَا لَفُظ ابْدِل عَمَّ وَنَزَاعَةُ انْصِبِ الرَّفَعَ عَلِ مِن خُلف سَلَا لَفُظ ابْدِل عَمَّ وَنَزَاعَةُ انْصِبِ الرَّفَعَ عَلِ مَن خُلف مِن شَهَادَةً الْجَمعُ ظَمَا لَمُنْ أَنْ شَهَادَةً الْجَمعُ ظَمَا لَمُنْ فَلَ فَلْفَ أَنْ شَهَادَةً الْجَمعُ ظَمَا لَمُنُوا عَلَيْ فَا الْجَمعُ ظَمَا لَهُ فَلْ فَلْفُ أَنِي شَهَادَةً الْجَمعُ ظَمَا لَمُنْ مَا فَا الْجَمْعُ طَمَا الْمَنْ فَلْ فُلْفُ أَنِي شَهَادَةً الْجَمعُ ظَمَا الْمَنْ مَا لَا فَعْ عَلَى الْمَنْ فَلْ فَلْفُوا الْجَمْعُ طَمَا الْمَنْ فَلْ فُلْفُ أَنِي شَهُادَةً الْجَمْعُ طَمَا الْمَالَ لَعْلَالُ الْمُنْ مَا الْمَنْ فَا فَا الْمَنْ فَا الْمِنْ الْمَالِقُونَ الْمَالَقُونُ الْمَالَقُونُ الْمَالُونُ الْمِنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُمُ الْمَالُونُ اللَّهُ الْمَالُونُ الْمُعْلَى الْمَالُونُ اللَّالَ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمَالُونُ الْمِنْ الْمَالُونُ الْمُؤْلِقُ الْمَالُونُ الْمُلْمُونُ الْمُولُونُ الْمَالُونُ الْمُؤْلُونُ الْمُولُولُونُ الْمُولُونُ الْمِلْمُولُونُ الْم

عَدْ نَصِبِ اَضِمُمْ حَرَّكًا بِهِ عَفَا كُمْ وُلْدُهُ اَضِمُمْ مُسَكِمنًا حَقُّ شَفَا وَدًا بَضَمَّهِ مَسَدًا وَفَتَحُ أَن ذِي الْوَاوِكُمْ صَحَبِ تَعَالَى كَانَ ثَن صَحَبِ كَسَا وَالْكُلُ ثُو الْمُسَاجِدَا وَأَنَّهُ لَمَّا الْكِسْرِ النَّلُ صَاعِدًا تَقُولَ فَتَحَ الضَّمِ وَالثَّقَلُ ظَمَى نَسَلَكُهُ يَاظَهْرُ كُفَى الْكَسْرُ اصَمْمُ مِن لِبَدًا بِالْخُلُفُ از قُلْ إِنَّمَا فِي قَالَ ثِقَ فُوز نَلَ لِيعْلَمَ اصَمْمًا مِن لِبَدًا وَفَى وُطَاءً وَاكْسِرًا حُرْكُمْ وَرَبُّ الرَّفْعِ فَاخْفِضْ ظَهْرَا حُرْنَ صَحْبَةً نِصَفَهُ ثَلْكُهُ انصِباً دَهْرًا كُفَى الرِّجْزَ اصَمْمُ الْكَسْرَعَبَا كُنُ صَحْبَةً نِصَفَهُ ثَلْكُهُ انصِباً دَهْرًا كَفَى الرِّجْزَ اصَمْمُ الْكَسْرَعَبَا كُنُ صَحْبَةً نِصَفَهُ ثَلْكُهُ انصِباً دَهْرًا كَفَى الرِّجْزَ اصَمْمُ الْكَسْرَعَبَا وَيَدُونُ الْوَى إِذَا أَذَبَرَ قُلْ إِذْ أَذَبَرَهُ إِذْ ظُنَ عَنَ فَتَى وَفَا مُسْتَنْفِرَهُ الْفَتَحَ عَمَّ وَأَ لَلْ خَاصِل يَذَكُرُوا رَا بَرِقَ الْفَتَحُ مَّلًا وَيَذَوُوا وَلَا بَرِقَ الْفَتَحُ مَلًا وَيَذَوُوا وَلَا بَرَقَ الْفَتَحُ مَلًا وَيَذَوُوا وَلَا بَرِقَ الْفَتَحُ مَلًا وَيَذَوُوا مَا الْمَنْ فَرَقُ الْمُؤْمِلُ عَرَاقًا مَا عَمَا حَمَّا حَمَّا حَمَّا مَا عَمَا وَيَلَوا وَالْمَالُولُ الْمُنْ الْدَى الْخُلُف طَهُونُ عَرَفًا مُولًا عَمَا مَا عَمَا الْمُولُولُ وَا مَا الْمَالَى الْمُولُولِ الْهُ الْمُهُ الْمُعَالِقُ عَمْرُونَ عَرَقًا الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُ الْمُؤْمِلُ عَلَى اللّهُ الْمُولُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُولِ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُولُولُ وَا مُولِكُولًا وَالْمُعُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُولُولُ الْمُنْفَى اللّهُ الْمُنْ الْمُولُ عَلَى اللّهُ الْمُنْمُ الْمُعَلِي الْمُؤْمُولُ وَالْمُولُ الْمُولِ الْمُالِقُولُ الْمُولُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِي الْمُعْرِقُ الْمُولُولُ الْمُولِي الْمُولِ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُعْمَالِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُولِ الْمُؤْمُ الْمُولِ الْمُؤْمِلُ الْمُعَلِقُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُؤْمُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُعُولُ الْمُولُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

### \*( سورة هل اتي والمرسلات )\*

سلاً سلاً أوّ لَ مَدَّا رُمْ لِي عَدَّا خَلْفُهُما صِفْ مَمْهُمُ الْوَقْفُ الْمَدُدَا عَنْ مَنْ دَا إِخْلَفْهِمْ شَهِمَ خَفَا أَوَّ لَ قَوَارِيرًا رَجَا حَرَبٌ صِفَا وَالْقَصَرُ وَقَفَا فَيْعَنَّا شُدِ اخْتَلَفَ والتَّانِ أَوَّ لَ صَفْ مَدًّا رُمْ ووَقَفَ والقَّافِ أَوِّ لَ صَفْ مَدًّا رُمْ ووَقَفَ مَمْهُمْ هَشَامٌ بِاخْتَلَافِ الْأَلْفَ عَالِيمُ السَّكَنَ فِي مَدًّا خُضْرُ عُرِفَ عَمَّ حَمًّا السَّنَارِقُ رُمْ إِذْ ظَبًا واخْفَضْ لَبَاقٍ فَيهِما وَغَيبًا عَمَّ حَمًّا السَّنَارُقُ رُمْ إِذْ ظَبًا واخْفَضْ لَبَاقٍ فَيهِما وَغَيبًا وما تَشَاوُنَ كَمَا اخْلُفْ دَنِ خَطْ هَمَزُ أُقَنَّتَ بِوَاوِ ذَا اخْتُلُفَ وَمَا تَشْلُونَ لَكُوا وَالْمَا الْمُعْمَلُ الْقَبَّتُ بِوَاوِ ذَا اخْتُلُفَ

حصن خَفَا والْحَفْ ذُو خُلْفِ خَلَا والْطَلَقُوا النَّانِ افْتَحَ اللَّامَ غَلَا مُتَلِّ وَمَنْ خَفَا وَخَدِّ مَدًا وَوَحِّ دَا جِمَالاتُ صَحَبُ اضْمُمُ الْكَسْرَ غَدَا مُ

## ه( ومن سورة النبأ الى سورة التطفيف ).

في لا بِشِينَ الْفَصِرُ شُدُفُونَ خِفَ لا كَلْمَابَ رُمْ رَبُّ الْحَفِضِ الرَّفْعَ كَالاً ظُلِّي كَفِي الرَّحْمَنُ اَلَ ظُلِّ كَرَا نَحْرَةَ امْدُدُ صَعْبَةٌ عِثْ وَثَرَا حَدِرٌ تَنَ كَفِي الرَّحْمَنُ اَلَ ظُلِّ كَرَا نَحْرَةَ امْدُدُ صَعْبَةٌ عِثْ وَثَرَا حَدِرٌ ثَبَا حَدِرٌ تَنَ كَفِي وَصَلاً عَوَى وَخَدْ سَعْجَرِتَ ثَدَا حَبَرٌ عَفَا خُلْفاً وَثَقِلْ نَشِرَت حَبَرٌ شَهَا وَخَفَ سَعْجَرِتَ ثَدَا حَبَرٌ عَفا خُلْفاً وَثَقِلْ نَشِرَت حَبَرٌ شَهَا وَخَفْ سَعْجَرِتَ ثَدَا حَبَرٌ عَفا خُلْفاً وَثَقِلْ نَشِرَت حَبَرٌ شَهَا وَخَفَ سَعْجَرِتَ ثَدَا حَبَرٌ عَفا خُلْفاً وَثَقِلْ نَشِرَت حَبَرٌ شَهَا وَسَعْرَتَمَنَ عَنْ مَدَاصِفَ خُلْفَ عُدُلاً يُكَذِّبُوا ثَبَتَ وَحَقٌ يَوْمُ لا حَبَرٌ غِنَا وَحَفَّ كُوفَ عَدَّلاً يُكَذِّبُوا ثَبَتَ وَحَقٌ يَوْمُ لا حَبَرٌ غِنَا وَحَفَّ يَوْمُ لا

### » ( ومن سورة النطفيف الي سورة والشمس )»

لَمْرِ فَ جَهِلْ نَضْرَةَ الرَّفْعُ أَوَى خَيَامُهُ خَالَمُهُ ثِقَ وَسُوَى عَ يَصْلَى اَضْنَهُم اشْدُدْ كُمْ رَنَا أَمْلِ رَىٰى

با تَنْ كَبَنَ اضْمُمْ حَمَّا عَمَّ نَمَا مَحَفُوظ ارْفَعَ حَفظُهُ أَعَلَمْ وَشَفَا عَكْسُ الْمَحِيدُ قَدَّرَ الْخَفُّ رَفَا ويُؤْثِرُوا حُزْضُمَّ تَصَلَى صِفْ حَمَّا بَسْمَعُ غَثْ حَبْرًا وضَمَّ أَعْلَمَا

حَارَ عَلَا لَا عَبَةُ لَهُ مَ وَشُلَد ايابَهُمْ ثَبْنًا وَكُسْرُ الْوَثْرِ رُفَ

فَتَى فَقَدَرَ الثَّقِيلُ ثِب كَلا وَبَمْدَ بَلْ لا أَرْبَعُ غَيْبٌ جَلا شُدُ خَلْفُ عَوْثُو تُو مَدَّ نَلْ شَفَا ثَقَ وَافْتَحَا شُدُ خَلْفُ عَوْثُو تُحَفَّوُ اضَمَّ حا فَافْتَحَ وَمُدَّ نَلْ شَفَا ثَقَ وَافْتَحَا يُوثِقَ يُمَدِّبُ رُضَ ظَبَّى وَلُبَدَا ثَقِلُ ثَرَا أَطْهُمَ فَا كُثِيرُ وَامْدُهَا وَازْفَعَ وَفَيْ وَلُبُدَا ثَقِلُ ثَرَا أَطْهُمَ فَا كُثِيرُ وَامْدُهَا وَازْفَعَ وَفَقِ نَ فَكُ وَازْفَعَ رَقْبَهُ فَأَخْفِضْ فَتَى عَمَّ ظَهَ مِرًا نُدْبَهُ وَازْفَعَ رَقْبَهُ فَأَخْفِضْ فَتَى عَمَّ ظَهَ مِرًا نُدْبَهُ

## ( ومن سورة والشمس الى آخر القرآن )،

ولا يخافُ عَمَّ خُلُفُ واقصر أَنْ رَآهُ زَكَا بِخُلْفِ واكْسِرِ مَطَلَعَ لامُهُ رَوَى اضْمُمُ أُولًا تَا تَرَوْنَ كُمْ رَسَا وَتُقَسَلاً حَمَّعَ كُمْ ثَنَا شَفَا شَمْ وعَمَدَ صُحْبَةُ ضَمَيْهِ لِشَلافِ ثَمَدَ بِحَذْفِ هَمْزِ واحْدِفِ الْيَاءَ كَمِن إلاف ثِق وها أَبِي لَهَبِ سَكَنَ دِينًا وحمالة نَصِبُ الرَّفَع ثَمْ والنَّافِثات عَنْ رُويْسِ الْحُلْفُ تَمْ

#### \*( باب التكبير )\*

وسُننَهُ التَّكْبِيرِ عِنْدَ الْحَتْمِ صَحَتْ عَنِ الْمَكِينِ أَهُلِ الْمِلْمِ فَي كُلِّ حَالٍ وَلَدَى الصَّلَاةِ سَلْسُلَ عَنِ أَنْمَةً ثقاتِ \* مَن أُوّلُ الْسَرَاحِ أَوْ مِنَ الضَّحَى مَن آخِرِ أَوْ أُوّلٍ قَدْ صَحِحا النَّاسِ هَكَدَا وقيلَ انْ تَزِدْ هَلَلْ وَبَمْضُ بَمْدَدُ لِلهِ حَمِدُ وَالْكُلُ لِلْبَرِّى رَوَوْا وقُنْبُلا مِن دُونِ حَمْدٍ ولسُوسٍ نَقِلا وَالْكُلُ لِلْبَرِّى رَوَوْا وقُنْبُلا مِن دُونِ حَمْدٍ ولسُوسٍ نَقِلا تَكْبِيرُهُ مِنَ انْسَرَاحٍ ورُوى عَنْ كُلِّهِمْ أُوّلَ كُلِّ يَسْتَوى تَكَلِيمِهُمْ أُوّلَ كُلِّ يَسْتَوى تَكَلِيمِهُمْ أُوّلَ كُلِّ يَسْتَوى

والمنع على الرَّحيم وَقَفاً إِنْ تَصَلُّ كُلاُّ وغَــيْرَ ذَا أَجِزُ مَا يَحْتَمَلُ ثُمُّ الْرَلِمُ الْحَمَدُ وخَمْسَ الْبَقَرَهُ إِنْ شَئْتَ حَلَّ وَارْتَهِ اللَّهُ ذَكَّرَهُ ۗ واذعُ وأنتَ مُوقِنُ الإجابَة دَعَوَةُ مَن يَخْتِمُ مُسْتَجابَة ولْتَمْتَنِي بِأَدَبِ النَّاعَاءِ ولْتَرَفَّمِ الْأَيْدِي الْيِالسَّمَاءِ ﴿ ولتمسيّح الوّجة عاوالحمدُ مَعَ الصّلاَةِ قَبْلَهُ وبَعْدُ بالرُّوم من شَعْبان وسط سَنة لسم وتسمين وسَنهمائة وقل أُجَزَتُهُا لِكُلُ مُقْرَى كَذَا أَجَزَتُ كُلُّ مَنْ في عَصْرى ﴿ وَاللَّهُ الشَّرَطَمِ اللَّمْتَارَ وَقَالَهُ مُحَمَّدُ إِنْ الْجَزَرى ﴿ « يَرْحِمُهُ بِفَضِلْهِ الرَّحِمَنُ فَظَنَّهُ مِنْ جُودِهِ الْفَفْرَانُ » ( بحمد الله تمالى تمت قصيدة الطيبة ويليها متن الوجوه المسفرة ) ﴿ مَنْ الوجوه المسفرة في اتمام القراآت المشرة ﴾ ( للحافظِ الشبيخ محمد متولى رحمه اللهُ تمالى ) يسم الله الرحمن الرحيم الحَمَدُ للهِ الوَاجِبِ الوُجُودِ الْسَتَعَيْنَ لِجَمِيعِ الْمَعَامِدِ والصَّلاَّةُ والسَّلامُ على صاحب المقام المُحمُود وعلى آلِهِ وأصحابهِ السَّادةِ الأماجِدِ نَظَمنا الله في سلكم وأفاض علينا من نورهم آمين وبعد فيقول محمة المنوقي الله في القراآت الثلاثة المتممة المنوقي الشراقي الشافعي عفي عنه همدا مختصر في القراآت الثلاثة المتممة المعشر (أعني قراءة) أبي جعفر من روايتي أبن وردان وابن جعان (وقراءة) يعقوب من روايتي رويس وروح (وقراءة) خلف من روايتي اسحاق وادريس (سلكت) فيها مسلك الامام الحافظ ابن الجزري رضي الله عنه في دُرّته فعا خالف فيها بوجعفر اافعا ويعقوب أبا عمر ووخلف روايته والمناطبية تركنه طلبا الاختصار والله الموقق هم فيه معا هو منذ كوروفي الشاطبية تركنه طلبا الاختصار والله الموقق

#### السملة

فَصَلَ بِمَا بَيْنَ السُّورَ تَيْنِ أَبُوعَمْرٍ و بِلاَ خِلاَفٍ

## ( سورة أُمَّ القرآن )

## الادعام الكبير

أَذْعَمَ لِمَقُوبُ والصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَأَذْعَمَ رُولِسِ فَلَا أَنْسَابَ لِيَنْهُمْ مَ وَأَنْسَابَ لِينَهُمْ وَأَنْسَابَ لِينَهُمْ وَأَسَدِّ اللَّهُ خَلَافِ وَأَسَدِّ اللَّهُ خَلَافَ وَالْمَدَّ عَنْهُ فَى سَنَّةَ عَشَرَ مَوْضَعًا جَمَلَ لَكُمْ جَمِيعَ مَا فِي النَّحْلِ وَهُو لَمُانِيةُ مُواضِعً وَلا قَبْلَ لَهُمْ فِي النَّمْلِ وَأَنَّهُ هُوَ وَهُو أَرْاِمَهُ مُواضِعً فِي النَّمْلِ وَأَنَّهُ هُو وَهُو أَرْاِمَهُ مُواضِعً فَى النَّمْلِ وَأَنَّهُ هُو وَهُو أَرْاِمَهُ مُواضِعً فِي النَّمْلِ وَأَنَّهُ هُو وَهُو أَرْابَهُ أَوْلِ فَي النَّمْلِ وَأَنَّهُ هُو وَالْكِتَابَ الْحَقِقُ فَ أَوْلِ فَي النَّهُمِ وَلَا قَبْلُ لَهُمْ وَالْكَتَابَ بَأَيْدِيهِمْ وَالْكَتَابَ الْحَقَ فَ أَوْل

مو اضعه وهو ذلك بأن الله آزال الكتاب بالحق في سُورَ قِالْبَقْرَةِ وَأَدْغُمَ اللهُ وَالْبَقْرَةِ وَأَدْغُمَ اللهُ اللهُ

## ( ها الكناية )

سَكُنَ الْهَاءَ مِن يُؤَدِّهِ وَنُوْتِهِ وَنُولِهِ وَنُصَلَهِ وَفَا لَقِهِ أَبُو جَمَفَرٍ وكَسَرَهَا يَمَقُوبُ مِن عَيْرِ صَلَةً وَكَدَا ابْنُ جَمَّازٍ عَلَىما فِي بَمْضَ الصَّلَةِ وَكَدَا ابْنُ جَمَّازٍ عَلَىما فِي بَمْضِ وَرَدَانَ وَكَسَرَهَا يَمْقُوبُ مِن عَيْرِ صَلَةً وَكَدَا ابْنُ جَمَّازٍ عَلَىما فِي بَمْضَ السَيْخِ اللَّهُرَّةِ وَمَعَ الصَلَةِ عَلَىما فِي بَمْضَها والوَجْهانِ صَعَدَيحانِ وسَكَنَ فَسَيْخِ اللَّهُرَّةِ وَمَعَ الصَلَةِ عَلَىما فِي بَمْضَها والوَجْهانِ صَعَدَيحانِ وسَكَنَ هَاءَ بَرَضَهُ لَكُمُ ابْنُ جَمَّازٍ وضَمَّها يَمَقُوبُ مِن عَيْرِ صَلَةٍ وابْنُ ورَدَانَ وَخَلَفُ مَن عَيْرِ صَلَةً وَقَرَأُها بَهْيَر صِلَةً رُويِسَ مِن قَوْلِهِ تَمَالَى بَسِدِهِ عَلَيْهُ مَا اللّهُ مَن وَيُهُ اللّهُ مَن عَرْدَ قَانِهِ فِي يُوسَفَى عَلَيْهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيءٍ فِي وَمَنْهَ النّهُ مِن وَيُولُو مَن الْرَوْقَانِهِ فِي يُوسَفَى اللّهُ مِن وَرَقَانَ مِن تُرْزَقَانِهِ فِي يُوسَفُ المُؤْمِنِ مَا اللّهُ مِن وَرَقَانَ مِن تُرْزَقَانِهِ فِي يُوسَفَى وَكَسَرَها مِن لِا هَلِهِ امْ كُثُوا خَافَانَ مَا وَرَوَانَ مِن تُرْزَقَانِهِ فِي يُوسَفَى وَكُمْرَهُ الْمَالِمُ الْمَا فَا خَافَنَ مَا مَن لِا هَلِهِ امْ كُثُوا خَافَانَ مَا الْمَالَعُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالُونَ الْمَالَةُ الْمَالُونَ الْمَالَةُ الْمَالُونَ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمَالُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمِ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ

قَرَأً أَبُو جَعَفُرٍ ويَعَقُوبُ بِقَصْرِ الْمُنْفَصِلِ وَتَوَسُطِ الْمُتَصِلِ وَخَلَفُ بِتَوَسُطِمِهَا وقَرَأُ أَبُو جَعَفُرٍ بابَ آمَنَ وَآزَرَ وَحَرْفَيِ اللَّذِنِ قَبْلَ الْهَـزَةِ كَحَفْص

### ( الهمز تان من كلمة )

قَرَأَ أَبُو جَمَفُر بِتَسْءِيلِ الثَّانَيَةِ مِنْهُمَا وَادْخَالَ أَلْفَ بَيْنَهُمَا وَرَوْحُ بِالتَّحْقِيق ويَمْقُوبُ بِمَــدمِ الإذخالِ وقَرَأْنا فِي أَنْمَةٍ لِأَبِي جَمَفُر بِالتَّسْمِيلِ مَمَّ الاِدْخَالُ وَ بِالْإِبْدَالُ يَاءُ مِنْ غَيْرُ إِدْخَالُ وَلرُوَيْسُ بِالنَّسْمِيلِ وَالْإِبْدَالُ إِلاَّ أَنَّهُ لَمْ يَنُصَّ عَلَى الْإِبْدَالِ لَهُـما فِي النُّرَّةِ وَنَصَّ عَلَيْـهِ فِي الطَّيَّبَةِ ومَمْلُومٌ أَنَّهُ لاَادْخَالَ فِي أَامْنَتُمْ وَأَ آلَمْتُنَاوِلاً فِي بابَ آلَٰذُ كُرَينِ لِأَحَدٍ مِنَ الْقُرَّاءِ وَقَرَأَ رُوَيْسُ آمَنَهُمْ بِهِ وَآمَنَتُمْ لَهُ مَمَّا بِالْأَخْبَارِ وَبِهِ فَرَأَ أَبُو جَمَّهُمْ فِي أَنْنَكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ وَخَلَفٌ فِي أَنْ كَانَ ذَا مَالَ وَقَرَأُ بالاستفهام فيه وفي أذهبتم طَيَّاتكُم أَبُو جَمَفُر ويَمْقُوبُ وأَمَّا الاِستَفْهَامُ الْمُكَرَّرُ فَقَرَأُ ابُو جَمْفَرَ بِالاِخْبَارِ فِي الأُوَّلِ والاِستَفْهَامِ في الثَّاني مُطلَقًا سوَى مَوْضِع الوَّاقِمَةِ والمُو ضم الأوَّل من والصَّافَّاتِ فَقَرَأُهُمَا بِالْمَكُسِ وَقَرَأُ يَمْقُوبُ بِالْاِسْتَفْهَا مِ فِي الْأُوَّلِ وَالْاخْبَارِ فِي الثَّاني مُطْلَقًا سوَى مَوْضِم الْمُنْكَبُّوتِ فَقَرَأَهُ بِالْمَكِس ومَوْضَمِ النَّمْل فَقَرَأَهُ بِالْإِسْتَفْهَام فيهما

الهمزتان من كلمتين

قَرَأُ أَبُو جَمَّفَرٍ ورُوَيْسِرٌ بِنَسْرِيلِ الثَّانِيةِ بَيْنَ بَيْنَ مِنَ الْمُتَّفِقَتَيْنَ وقَرَأُ رَوْحٌ بَتَحْقِيقَهِما كَالْمُخْتَلِفَتَيْن

### (الهمز المفرد)

قَرَأَ يَمْقُوبُ بَتَحْقِيقِ الْهَمْزِ السَّاكِنِ كَالدُّورِيُّ وَأَبُو جَمَفُرَ بِالْإِبْدَال مُطْلَقَاًسُوَى أَنْبِئُهُمْ بِالْبَقَرَةِ وَنَبِّنَّهُمْ فِي الْحَجْرِ وَافْتَرَ بَتْ وَقَرَأَ أَيْضًا أَثَاثًا ورثيًا بِإِبْدَالِ الْهَمْزُةِ يَاءً وإِدْعَامِهَا فِي الَّتِي لِمُدْهَا وَقَرَأُ أَيْضًا رُوِّياكُ ورُؤْيايَ وَالرُّؤْيَا حَيْثُ وَقَعَ بِا نِدَالَ الْهَدْزَةِ وَاوًا وإِدْغَامِهَا فِي الْيَاءِ وقَرَأُ بِا بِهَالِ الْهَمْزُةِ اللَّفْتُوحَةِ بَمْدَ ضَمَّ وَاوَّا إِذَا كَانَتْ فَاءَ لَكَلِّمَةٍ نَحُو مُؤَّ جَّلًا وهُوَمَاعَدَافُوَّا دوسُوُّال و اسْتُثْنيَ من روَايَةِ ابن و زدانَ واللهُ يوَّيَّدُ في آل عمر انَ وقرَأُ وإذ اقرئ في الأعر اف والا نشقاق و القداسة بزئ في الأنْمَامِ والرَّعْدِ والأنْبِياءِ وناشئَةَ اللَّيْلِ في الْمُزَّمِّلِ ورثاء النَّاسِ في الْبَهْرَةِ والنِّساء والأنفال ولَنُبُوَّ تَنْهُمْ فِي النَّحْلِ والْمَنْكَبُوتِ وليبُطَّـَّأَنَّ في النِّساء وشانئكَ في الْـكُوْتَر وخاســئًا فِي الْمُلْكِ ومُلئَتَ حَرَسًا في الجُنَّ وخاطئةٍ في الْمَلَق والخاطئة في الحاقَّة ِ ومائَّةَ وفئَّةَ وتثنيَّتُهُما بابْدَال الهِمزَةِ يام واختُلفَ عَنْهُ في مُوطئًا في التُّوبَةِ وقَرَأُ مُستَّهَزُوثُن وبابَّهُ بِحَذْفِ الْهَمَزَةِ وضَمَّ ما قَبْلُها واستُثنَّى من روايَـةِ ابن وردانَ أَمْ نَحَنُ الْمُنْشُونَ فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَقَرَأُ بِحَدْفِ الْهَمْزَةِ أَيْصاً مِنْ قَوْلِهِ

تعالى ولا يَطَوَّنَ فِي التَّوْبَةِ وَلَطَوَّهَا فِي الا حَزَابِ وَأَنْ تَطَوَّهُمْ فِي الْفَتْحِ وَمُتُكَاً فِي يُوسُف وَالْحَاطِيْنَ بِهِا أَيْضًا وِخَاطِيْنَ بِهِا وِبِالْقَصَصِ وَالْمُسْتَهِزِ بِينَ بِالحَجْرِ وَمُتَّكِثِينَ حَيْثُ نَزَلَ وَقَرَأَ جُزاً مَمَّا وَجُزَءٍ وَلَمْسَتَهِزِ بِينَ بِالحَجْرِ وَمُتَّكِثِينَ حَيْثُ الْقَلْبِ وَسَيَّلً أَرَأَيْتُمْ وَبِابَةُ وَكَبِينَ مَمَّا وَالنَّسِيءَ بِالإَدْعَامِ أَيْ بَعْدَ الْقَلْبِ وَسَيَّلً أَرَأَيْتُمْ وَبِابَةُ وَكَنَّ إِلَيْ اللَّهِ كَانِي بَالْمَالِ مَعَ المَدِّ وَالْقَصِرِ وَقَرَأَ هَا أَنْهُمْ حَيْثُ أَتَى بِالْبَاتِ الأَلْفِ سَهَلَ الْهَمْزَةِ وَاللَّيءَ حَيْثُ وَقَعَ بِالتَّسْهِيلِ مَعَ المَدِّ وَالقَصْرِ وَقَرَأُ هَا أَنْهُمْ حَيْثُ أَتَى بِالْبَاتِ الأَلْفِ وَلَمْ الْمَالِيلُ عَمَّ المَدِّ وَاللَّيْ فِي الْمَالِيلُ مَعَ المَدِّ وَالقَصْرِ وَقَرَأُ هَا أَنْهُمْ حَيْثُ أَتَى بِالْبَاتِ الأَلْفِ وَاللَّي عَمَا اللَّهُ الْمَالِيلُ مَعَ المَدِّ وَالقَصْرِ وَقَرَأُ هَا أَنْهُمْ حَيْثُ أَنِي الْمَالِيلُ مَعَ المَدِ وَاللَّي وَاللَّي عَمْ اللَّهُ الْمَالِ مَعَ المَدَّ وَالْمَالُ وَاضِعِ الشَّلَا فَي الْمَالِ الْمَالُ الْهَمْنَ وَاللَّي وَاللَّي وَاللَّهُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ الْمَالُ وَالْمَالُ اللَّهُ الْمَالُونُ وَاللَّي وَاللَّهُ الْمَالُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُولُ اللَّهُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُولُ الْمَالِيلُ الْمَالِيلُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُ وَلَوْلُولُ الْمَالُولُ وَالْمَالُولُ الْمَالُولُ وَلَيْ الْمُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ وَلَاللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمَالُولُ وَالْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ وَلَا اللَّهُ الْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُ وَالْمُؤْلُولُولُولُولُ الْمُؤْلِقُ وَالْمُؤْلُولُ

### (النقل والسكت والوقف على الهمز)

نَقَلَ أَبُو جَمَهُ رِدْأً يُصَدِّقِنِي وأَبْدُلَ تَنُوينَهُ أَلِهَا مُطْلَقًا وَنَقَلَ ابْنُورَدَانَ مَلْ مِ مِنْ قَوْلِهِ تَمَالَى مِلْ عِلَا رَضِ وَنَقَلَ أَيْضًا الآنَ فِي مَوْضِمَى البَقَرَةِ وَفِي النِّسَاءِ وَالاَّ نَفَالِ وَيُوسُفَ وَالْجَنْ وَالاَّنَ فِيمَوْضِمَىٰ يُونُس وَنَقَلَ رُوَيْسُ مِنَ اسْتَبْرَقِ فِي الرَّحْمَنِ وَنَقَلَ خَلَفَ وَاسْأَلُ وَفَاسَأَلُ وَاسَأَلُوا وفَاسَأَلُوا كَالْكُسَاتِي وَلاَ نَقْلَ فِي عَيْرِ مَاذُ كُرَ لَلْقُرَّاءِ النَّلاَلَةِ وَلَمْ بُسَهِلْ خَلَفَ الهَمْزَ وَقَفًا وَلَمْ بَسَكَتَ عَلَى السَّاكِنِ قَبْلَ الْهَمْزَ

### الادغام الصغير

### (النون الساكنة والتنوين)

أَظْهَرَ الْفُنَّةُ فَيمِ مِهَا عِنْدَ الْوَاوِ وَالْبَاءِ خَلَفٌ وَأَخْفَاهُمَا مَعَ الْفُنَّةِ عِنْدَ الْخَاء والْفَـيْنِ أَبُو جَمَفُو وَاسْتَثْنَى يَكُن غَنِيًّا فِي النِّسَاءِ والمُنخَنِقَةُ فِي الْمَقُودِ وَلَسْيَنْ

(الفتح والامالة)

17/17

### الراآت واللامات

قَرَاهُمَا أَبُو جَمَهُمِ كَقَالُونَ

## الوقف على المرسوم

وقف أبُو جَمْفَرَ ويمَقُوبُ على ياأبَت حَيْثُ نَزَلَ بِالْهَاءُ وَوَقَفَ يَمَقُوبُ بِهِاءِ السَّكْتَءَلَى لَمَ وَفَيمَ وَبِمَ وَعَمَّ وَمَمَّ وَكَذَا عَلَى هُو وَهِيَ كَيْفَ وَقَعا وَكَذَا عَلَى هُو وَهِيَ كَيْفَ وَقَعا وَكَذَا عَلَى كُلِّ اللهِ مُشَدَّدٍ نَحَوُ عَلَى وَإِلَى وَلَدَى وَعَلَيْبِ نَ وَمِنْهُنَ وَمِنْ كَيْدِ كُنَّ عَلَى قَوْلَ عَامَةً أَهْلِ الأَدَاءِ اهْ تَحْبِيرِ وَكَذَلِكَ وَقَفَ وَمِن كَيْدِ كُنَّ عَلَى قَوْلَ عَامَةً أَهْلِ الأَدَاءِ اهْ تَحْبِيرِ وَكَذَلِكَ وَقَفَ وَمِن كَيْدِ كُنَّ عَلَى قَوْلَ عَامَةً أَهْلِ الأَدَاءِ اهْ تَحْبِيرِ وَكَذَلِكَ وَقَفَ رُو إِلَى اللهِ وَقَلَ عَامَةً أَهْلِ الأَدْاءِ وَعَلَى أَمَّ الظَّرْفِ نَحْو فَتَمَّ وَجَهُ اللهِ وَقَرَأَ حَلَفَ مَالِيهِ وَسَلْطَانِهُ وَمِاهِيهُ بِالْهَاءِ وَحَذَفَهَا يَعْقُوبُ وَحِلًا مِنَ النَّهُ مِنَ الْمَاءِ وَحَذَفَهَا يَعْقُوبُ وَصِلًا مِنَ النَّهُ وَوَقَفَ يَعْقُوبُ عَلَى وَيَكَأْنَ النَّوْنَ وَعَلَى وَيَكَأْنَهُ بِاللهِ وَوَلَا عَلَى وَيَكَأْنَ النَّوْنَ وَعَلَى وَيَكَأْنَهُ بِاللهِ وَقَلَ يَعْقُوبُ وَقَفَ يَعْقُوبُ الْمَا الْكُلُونَ وَعَلَى وَيَكَأْنَهُ بِاللهِ وَقَلَ عَلَيْهِ وَيَكَأْنَهُ بِاللهِ وَوَقَفَ يَعْقُوبُ عَلَى وَيَكَأْنَ النَّونَ وَعَلَى وَيَكَانَهُ بَاللهَ وَعَلَى وَيَكَأْنَهُ بِاللهِ وَقَوْمَ بُعلَى وَيَكَأْنَ النَّوْنَ وَعَلَى وَيَكَأَنَّهُ بِاللهِ وَعَلَى وَيَكَأَنَّ اللهُ وَعَلَى وَيَكُانَهُ بِاللهِ وَعَلَى وَيَكَأْنَهُ بَالهَ وَعَلَى وَيَكَأَنَّهُ بَالْهَ وَعَلَى وَيَكُانَهُ فَا اللهُواءِ وَعَلَى وَيَكَأَنَّهُ بِاللهَ وَعَلَى وَيَكُلُكُ وَلَاكُ وَعَلَى وَيَكُانَهُ اللهَ وَعَلَى اللهُ الْمُؤْلِلُكُ مَا اللهُ الْهُ وَعَلَى وَيَكُانَهُ عَلَيْكُ اللهُ الْمَاءِ وَعَلَى وَيَكُونَا فَالْهُ وَالْمَاءُ وَعَلَى وَيَكُونَهُ وَلَوْلَا عَلَيْ وَيَكُونَا اللهُ الْهُ عَلَالُكُ وَلَهُ وَلَهُ وَلَا اللهُ وَعَلَى وَلَا عَلَى وَلَهُ وَلَا عَلَيْكُونَ اللهُ عَلَيْكُونَ اللهُ الْمُولِ اللهُ الْمُؤْلِلُكُ مِنْ اللهُ الْمُقُولُ اللهُ وَلِكُونَ اللّهُ وَلَا عَلَى وَيَكُونُهُ اللْهُ الْمُؤْلِقُ اللْهُ اللهُ الْهُ وَلَا لَا لَا أَلْهُ اللّهُ اللْهُ اللهُ اللّهُ وَلَا لَا عَلَالُونَ اللهُ اللهُ الْمُولِ اللهُ اللّهُ اللهُ الْمُؤْلِقُ اللهُ

مال في المَوَاصِم الأَرْبَمَةِ بِاللَّامِ وَوَقَفَ رُوَيْسُ عَلِي أَيَّامِنَ أَيَّامًا وَوَقَفَ خَلَف على مَا هَــٰذَا ما في الدُّرَّةِ والأَصِيَحُ كَمَا في النَّشْرِ جَوَازُ الْوَقْفَ الِحُلِّ القُرَّاءِ على كُلِّ مَن أَيًّا وما من قَوْلِهِ لَمَاكِي أَيًّا مَا تَدْعُوا اتِّبَاعًا للرَّسَم وكذًا على مامين مال في الموَاضِع الارْبَعَةِ لِأَنَّهَا كَلَمَةٌ برأسها مُنْفَصَلَةٌ لَفَظًا وحُسِكُمًا كَمَا فِي النَّشْرِ وأَمَّا اللَّامُ فَيُحْتَمَلُ الْوَقْفُ عَلَيْهَا لِانْفِصَالَهَا خَطًّا وَهُوَ الْأَظْهَرُ قِياسًا ويُحْتَمَلُ أَنْ لا يُوقَفَ عَلَيْهَا الكُونها لامَ جَرَّكُما في النُّشر واللهُ أَعْلَمُ ووقفَ يَمْقُوبُ بالْياء على ماحُذِفَ مِنْـهُ الْيَاءُ لِسَاكُن غَـيْرِ تَنُوين وَذَلَكَ أَحَـدَ عَشَرَ حَرْفًا في سَبْعَةَ عَشَرَ مَوْضِعًا ومَن يُؤْتَ الحَكْمَةَ فِي الْبَقَرَةِوهُوَ عَنْدَهُ مُكَسُورُ النَّاء وسُونَ ۚ يُؤْتِ اللَّهُ فِي النِّسَاءِ واخْشُونِ الْيَوْمَ فِي الْمَائِدَةِ ويَقْض الحَقَّ فِي الْأَنْمَامِ ونُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ فِي يُونُسِ وِبِالْوَادِ الْمُتَدَّسِ فِي طُهُ والنَّازعاتِ ولَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَجَّ وَوَادِ النَّمْلِ فِي سُورَتِهِ والْوَادِ الأَيْمَن فِي الْقَصَص وبهادِ الْمُمْيي فِي الرُّومِ وبُرُذِن الرُّحْمَنُ فِي يُس وَصال الجَحيم في والصَّافَّات ويُنادِ المنادِ في ق وتُمْن النَّذُرُ في القَمَر ﴿ والجُوَارِ المُنْشَـَا ٓتُ فِي الرَّحْمَنِ والجُوَارِ الْـكُنْسِ فِي التُّـكُويِرِ وأَمَّا ياعباهِ الَّذِينَ آمَنُوا فِي أُوَّلِ الزُّمرِ فَلاخِلافَ فِي حَذَفْهِا إِلاَّ مَا انْفَرَدَ بِهِ الْهَمَدَانيُّ عَنْ رُوَيْسَ مِنْ إِنْبَاتُهَا وَقَفًا وَخَرَجَ بِقُولِنَا غَـَيْرِ تَنُويْنِ نَحُو ُ هَادٍ وَوَالَ فَا نَهُ يَقَفُ عَلَيْهِ بِالْحَذَفِ

## يآآت الاضافة

قَرَأُ أَبُو جَمْفَرِ جَمِيعَ الْبَابِ كَقَالُونَ وَاسْتَثَنَى إِخْوَتِي فِي يُوسُفُ وَالَى رَبِّي فِي فُصَّاتَ فَفَتَحَهَا وَلَى دِينِي فَسَكَنَّمَا وَسَكَنَ يَمْقُو بُمَا يَمْدُهُ هَمَّرُ وَطَعِ مُطَلَقًا وَسَكَنَ مَمَّا يَمْدَهُ لامُ تَمْرِيفٍ نَحْو ياعمادِي هَمَرُ وَطَعِ مُطَلَقًا وَسَكَنَ مَمَّا يَمْدُهُ لامُ تَمْرِيفٍ نَحْو ياعمادِي الَّذِينَ آمَنُوا فِي الْمَذَكَبُوتِ وِياعبادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا الرَّ وَايَتَيْنِ وَقُلْ لَعْبادِي الَّذِينَ آمَنُوا مِن رَوَايَةِ رَوْحٍ وَفَتَحَ مَمًّا بَمْدَهُ هَمْزُ وَصَلِ لِعَبادِي الدِّينَ آمَنُوا مِن بَعْدِي آسَمُهُ أَحْمَدُ مِنَ الرَّ وَايَتَيْن وَقُونِي اتَّخَذُوا بِلالا مِ خَوْ مِن بَعْدِي آسَمُهُ أَحْمَدُ مِنَ الرَّ وَايَتَيْن وقُونِي اتَّخَذُوا مِن رَوَايَةٍ رَوْحٍ وَفَتَحَ مَمًّا بَعْدَهُ لامُ تَمْوي مَحْدُلُوا مِن رَوَايَةٍ رَوْحٍ وَفَتَحَ مَمًّا بَعْدَهُ لامُ تَمْرِيفٍ مَنْ رَوَايَةٍ رَوْحٍ وَفَتَحَ مَمًّا بَعْدَهُ لامُ تَمْرِيفُوا مَحْدُلُكَ مَنْ رَوَايَةٍ رَوْحٍ وَفَتَحَ مَمًّا بَعْدَهُ لامُ تَمْرِيفُ وَحَذَفَ رَوْحَ وَاخَلُق مِنْ الرَّ وَايَتَمْ مَمَّا بَعْدَهُ لامُ تَعْرَيفُ وَلَوْ الْحَاقِةُ وَوَاخُولُ وَاخَاصَةً وَيَاعَ الْمَادُي النَّذِينَ آمَنُوا فِي الْعَذَكَةُ وَ وَاعْمَادَ وَيَاعِمُ وَيَالَمُ وَاخَاصَةً وَيَاعُ مَا بَعْدَهُ لامُ تَعْرَفُ وَاخَاصَةً وَيَاعُ مَا يَعْدَو يَاعْبَادِي النَّذِينَ آمَنُوا فِي الْعَذَكَبُوتِ وَيَاعِبَادِي النَّذِينَ آسَرَقُوا خَاصَةً وَيَاعِهُ وَيَاعُهُ وَيَا عَبَادِي النَّذِينَ آسَرَقُوا فِي الْعَذَكَةُ وَقَاعُولَةً وَاخَاصَةً وَيَوْلِهُ وَاخَاصَةً وَيَاعُولُوا وَاخَاصَةً وَاخْتُولُ وَاخَاصَةً وَاخَاصَةً وَقُونِي الْمَالِقُولُ وَاخَاصَةً وَاخَ

## يا آت الزوائد

كَفَالُونَ إِلاَّ أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى فَمَا أَتَانِيَ اللهُ بِالْحَذَفُ وَجُمًّا وَاحدًا وَأَثْبَتَ من رَوَايَةِ ابْنِ وَرْدَانَ النَّلَاقِ وَالنَّنَادِ وَصِلْاً وَحَــٰذَفَ خَافَتُ دُعَاءً وأَثُمَاتُونَن وأَثْبَتَ يَمْقُوبُ مافي كتاب الحرز من الياآت في الحاكين الاَّ أَنَّهُ حَــٰذَفَ يَنَّقَ بِيُوسَفَ مُطْلَقًا وحَذَفَ أَيْضًا فِي الْوَصَلِ فَيَشِّرْ عبادِ الَّذِينَ منَ الرَّ وَايَتَيْنِ وحَـٰذُفَ فِي الْوَصْلِ أَيْضًا فَمَا أَتَانِيَ اللَّهُ \* مِنْ رَوَايَةِ رُوْحِ وَلَيْسَ عِنْدَهُ يَرْتَعُ مِنْ هَـٰذَا الْبَابِ لِأَنَّهُ مَجَزُومُ ۖ الْمَيْنَ فِي قَرَاءَ لِهِ فَلا يَرِ دُ وَأَثْبَتَ فِي الْحَالَيْنِ أَيْضًا فَازَهَبُونِ فَاتَّقُونَ ولا تَكَفُرُ ون فِي الْبَقَرَة وأَطيبُون فِي آل عَمْرَان فَلا تُنْظِرُون فِي الأَعْرَاف ومثلَهُ في يُو نُس وهُو د فارساُون ولا تَقْرَ بُون أَنْ تُفَنَّدُون في يُو سُمْتَ مَنَابِ وعِقَابِ وإلَيْهِ ما تَبِ فِي الرَّعَدِ فَلاَ تَفْضَحُون ولاَ تُخزُون فِي الْحَجْرِ فَاتَّقُونَ فَارَهُمُونَ فِي النَّحَلِ فَاعْبُدُونَ مَمًّا فَلاَّ تَسْتَمْحِلُونَ فِي الأَنْبِياءِ وِ كُلَّا أُونِ مَمَّا فَا تَقُونِ أَنْ يَحْضُرُونِ رَبَّ ارْجِمُونِ وَلا أَكِلِّمُونِ فِي المُؤْمنينَ أَنْ يُكُذِّبُونَ أَنْ يَقْتُلُونَ سَيِّهَدِينَ فَهُو يَهْدِين ويَسْقِين فَهُو يَشْفَيْنِ ثُمَّ يُحْيِينِ وأَطْيِمُونِ تَمَانَ كَذَّ بُونِ فِي الشَّمَرَاء حتَّى تَشْمِدُونِ في النَّمْلِ أَنْ يَقَتْلُونَ فِي الْقَصَصَ فَاعْبُدُونَ فِي الْمَنْكَبُوتِ فَاسْمَعُونَ فِي يَسُ سَيَهُدِ بِن فِي وَالصَّافَاتَ عَذَابِ وَعَقَابِ فِي صَ ۖ فَا تَقُونَ فِي الزُّهَرَ عقاب في غافر سَبَهَدِين وأطيمُون في الرُّخرُف ليمبُدُون أن يَطْمِمُونَ فَلَا يَسْــَتُهُ حِلُونَ فِي وَالذَّارِ بِاتْ وَأَطْيِمُونَ فِي نُوحٍ فَــَكْمِدُونَ فِي و المُرْ سَلَاتَ وَلِي دِينَ فِي الْكَافِرِينَ زَادَ رُوَيْسُ يَاعِبَادٍ قَبْلَ فَا تُقُونِ فِي الزُّمَر فَهَاذِه ستُّون ياءٌ واللهُ المُوَفِّقُ فرش الحروف سورة البقرة قَرَأُ أَبُو جَعَفُرَ الَّمْ وسائرَ حُرُوفِ الْهجاء بالسَّكْتِ على كُلُّ حَرْفِ قَرَأُ أَبُو حَمْفُرَ ويَمْقُوبُ وما يَخْدُعُونَ كَحَفْص قَرَأَ رُو إِسْ قَيلَ وغيضَ وسبىءَ وسيئتُ وحيلَ وجيءَ وسيقَ بالإشمام كالكسائي فَرَأُ يَعْفُوبُ تُرْجَمُون وما جاء منهُ اذا كان من الرُّحُو ع الَّى اللهِ تعالَى بفتح أوَّالهِ وَكُسُرِ الْجَيْمِ وَكَذَلَكَ قَرَأً أَبُو جَمْفَرِ بَرْجِعُ الأَبْرُ فِي هُود وقَرَأَ وظَنُوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَمُونَ فِي الْقَصَصَ بَضَمَّ الْيَاءُ وَفَتْحِ الْجَيْمِ قَرَأَ يَمْقُوبُ هُوَ بِضَمَّ الْهَاءُوهِيَ بِكُسْرِهَا وَأَبُو جَمْفَرَ بِالْأَسْكَانُ وَسَكُنَّ أَنْ يُمِلُّ هُوَ وَثُمُّ هُوَ يُومُ الْقِيامَةِ قَرَأً أَبُو جَمَفُرُ لِلْمَلا أَمَلَةُ اسْتَجَلُّوا أَيْنَ حَلَّ بضَمُّ النَّاءِ قَرَأَ خَلَفَ فَأَزَلَهُمَا بِالنَّشَدِيكِ وحَذَفِ الْأَلْفِ قَرَأَ يَمْقُوبُ لَا خُوْ فِيَ حَيْثُ أَنِّي بِفَتْحِ ِ الْفَاءِ وِحَذْفِ النَّنُو بِنِ قَرَأَ أَ بُو جَمْفَرَ وَاعَدْنَا فِي ا المُوَا صِنْعِ الثَّلَائَةِ بِحَذْفِ الأَلْفُ قَرَّا يَمْقُوبُ بَارِ لِكُمْ ويَأَثَّرُ كُمْ ويأَ مُرْهُمُ وَتَأْ مُرْهُمُ وَيَنْصُرُ كُمْ ويُشْمِرُ كُمْ بِالنَّمَامِ الْحَوَ كَةِ قَرَأَ أَبُو جَهُفُرَ الأَمَانِيِّ وَتِلْكَ أَمَانَيُّهُمْ وَفِي النِّسَاءُ لَيْسَ بَأَمَا نِيُّكُمْ وَلا أَمَا نِيَّ وَفِي الْحَدِيدِ وَغَرَّ تُكُمُ الأَمَانَىُ وَفِي الْحَجَّرِ أُمْنِيتُهِ بِتَخْفِيفِ الْيَاءِ وسَكَنَّهَا فِي ا الْمَرْفُوعِ وَكَسَرَها فِي أَمَانِيَّهُ مِ قَرَأَ خَلَفٌ لَاتَّمَبُدُونَ بِالْحَطَابِ قَرَأُ يَمْقُوبِ لِلنَّاسِ حَسَلْنَا بِهَنْحَتَّيْنِ قَرَأَ خَلَفٌ أُسَارَي بِضَمِّ الْهَمْزَة وألف بعُمَدَ السَّانِ قَرَأَ يَمْقُوبُ تَفَادُوهُمْ بَالضَّمِّ وَالْمَدِّ قَرَأَ أَبُو جَمْفُر عَمَّا المُمْمَأُونَ بَالْخُطَابِ وَالْآخِرَانِ بِالْغَيْبِ قَرَأُ يَعَقُوبُ بَصِدِرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿ بَالْخِطَابِ قَرَأً يَمْقُوبُ أَوْ نُنْسَهَا بِالضَّمِّ وِالْكَسَرِ مِنْ غَيْرِ هَمْزِ قَرَأً أَبُو حُمْفَرَ وَلَا تُسْئَلُ بَضِيٌّ التَّاءُورَفَمِ اللَّامِ ويَمْقُوبُ بَفَتْحِ التَّاءِ وجَزَّم اللاَّمِ قَرَأُ أَبُو جَمْهُرَ واتَّخَذُوا بِالْـكَسْرِ قَرَأَ يَمْقُوبِأَرْنَا وأَرْنِي حَيْثُ أَتَى بِالْاسْكَانِ قَرَأَ رُوَيْسُ أَمْ تَقُولُونَ بِالْخَطَابِ قَرَأَ أَبُو جَمَفُرَ ورَوْحُ عَمَّا تَمْمَلُون قُبَيْل ولَئُن أَتَيْتَ الَّذِينَ بالخَطابِ وخَلَفٌ بِالْغَيْبِ قَرَأْ يَعْفُوبُ ُ عَمَّا تَمْمَلُون ومن حَيثُ بِالْخِطابِ قَرَأَ يَمْقُوبِ ومَن تَطَوَّعَ أَعْنِي الْحرِ فَ الأُوَّلُ كُحَمْزَةً قَرَأً أَبُو جَعَفَرَ ولَوْ يَرَى الَّذِينَ بِالْفَيْبِ وِيَعَقُوبُ بالخطاب قَرَأُ أَبُو جَعَفَرُ ويَعَقُوبُ إِنَّ الْقُوَّةِ وِإِنَّ اللَّهُ بِكُسْرِ الْهَمْزَةِ فِيهِما فر أَ أَبُو جَمَفُرُ وَيَمْقُونِ مُ خُطُواتِ حَيثُ أَنَّى بِضَمَّ الطَّاءِ قَرَأَ أَبُو جَمَفُرِ المَيْتَة ومَينَة ومَينًا بِالتَّشْدِيد وَوَافَقَهُ يَمْقُوبُ فِي أُومَن كَان مَينًا فِي الأَنْمامِ ورُو يَسْ فِي لَحْم أُخيه مَيْناً فِي الْمُحْر اللهِ وَشَدَّدَ يَمْقُوبِ الْحَيَّ مِن الميِّت والْمَيْتَ مَنَ الْمُحَى قرأْ حُلَّفُ فَمَن اضطر و نَعْوَهُ بَضِمٌ السَّاكن الأوَّل ويَعَقُوبُ قُل اذْعُوا وقُل انْظُرُوا بِكَسْرِ اللَّامِ فَرَأَ أَبُو جَعَفَر اضْطُرٌ " حَيْثُ أَتَّى بِكُسِر الطَّاء ويَنتَدِي أَبضَم مَمْزَة الْوَصَل على الأصل نَبَّه عليه ا بْنُ عَبْدُ الْجُوَادِ قَرَأُ خُلَفُ لَيْسَ الْبِرُ ۚ بِالرَّفْعِ قَرَأُ الْبُوجَمْفَرُ وَلَكُنَّ الْبِرَّمَمَّا بالتَّشَديد والنَّصْبُ تَرَأُ يَعْقُوبُ مِنْ مُوسِ ولتُكْمَالُو ابالتَّشْديد فيهما قَرَأُ أَبُو جَمْفُرَ الْيُسْرَ وِالْمُسْرَ وَذُ عُسْرَةٍ وَفَي التَّوْبَةَ فِي سَاعَةِ الْمُسْرَةَ وَفِي الْكُمْهُ مَنْ أَمْرِي عُسُرًا ومَنْ أَمْرِنا يُسْرًا وفي والذَّاريات فالجارياتِ يُسْرًاو في الطَّلَاقَ مِن أُمْرِهِ يُسْرُاو بَمْدَ عُسْرِ يُسْرًا وفي الأَعْـلَى النُّسْرَى وفي واللَّيْلُ للنِّسْرَى وللْمُسْرَى وفي الانشِرَاحِ مَعَ الْمُسْرِ يُسْرًا مَمَّا يضَّمَّ السَّين في الحَمِيم فَرَأَ أَبُو جَمْفَرَ الْبُيُوتَ حَيْثُ وقَعَ بِضَمَّ الْبَاءِ فَرَأَ أَبُو جَمَفَر فلاً رَفَتَ ولافُسُوقَ ولاجدَالَ بالرَّفْم والتَّنُوبِن فيهِـنَّ قَرَأَ أَبُو جَمَفُر والمَلاَ ثِكَةُ بِالْخَفْضِ قَرَأً أَبُوجَمَفُرَ لِيَحْكُمُ هُنَا وَفِي آلَ عَمْرَانَ ومَوْضَمَى النَّور بِضَمَّ الْيَاء وفَتَنح الْـكاف فَرَأُ أَبُو جَمْفَرَ حَتَّى يَقُولَ بالنُّصْف قَرَأْ خَلَفَ إِنْهِ كَثِيرٌ بِالْبَاءُ الْمُوَحَدَّةِ قَرَأً يَمْقُوب قُل الْمَفُوَ بالنَّصَب قَرَأُ خَلَفٌ أَنْ يَحَافا بِالْفَنْصِ وَالْآخِرَ انْ بِالضَّمِّ قَرَ أَ أَبُو جَمَّفُو لَا تُضَارَ وَالدَّةَ وَلَا يُضَارَ كَاتَ بَنَفْفِيفِ الرَّاءِ سَاكِنَةً فيهـما قَرَأً أَبُو جَعَهْرِ قَدَرُهُ مَعًا بِفَتَنِحِ الدَّالِ قَرَأَ رَمْقُوبُ وَخَلَفٌ وصِيَّةً بِالرَّفَعِ قَرَأً يَعَقُوبِ فَيُضَاعِفَهُ لَهُ مَمَّا بِالنَّصِبِ وَأَبُوجَعَفُر ويَعَقُوبُ بِحَذْفِ الأَلْفِ وَالتَّشْدِيدِ فِي جَمِيمِ الْبَابِ وَرَأَ رَوْحُ يَقْبُصُ ويَبْسُطُ وَفِي الْخَلْقِ بَسَطَّةً بِالصَّادِ قرأً أَبُوجَمَهْرِ عَسَيْتُمْ مَمَّا بِالْفَتْحِ قرأَ يَمَقُو بُ غُرْفَةٌ بِالضَّمِّ قَرَأَ يَمْقُوبُ ولَوْ لا دَفْعُ بِالْكَسْرِ وَاللَّهِ قَرَأَ خَلَفٌ قَالَ أَعْلَمُ ا بِقَطْعِ السَّرَةِ وَالرَّفَعِ قَرَأُ أَبِو جَمَعَهُ وَرُيْسَ فَصُرَهُنَ بِلَكَسْرِ الصَّامِ وَأَبُو جَمَعُو بِالضَّمِّ مُطْلَقًا وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى وَمَن بُوْتَ الْحَكَمَةَ فَى الْوَقَفَ عَلَى المَرسُومِ لَيعَقُوبَ وَتَقَدَّمَ الْكَلَامُ عَلَى وَمَن بُوْتَ الْحَكَمَةَ فَى الْوَقَفَ عَلَى المَرسُومِ لَيعَقُوبَ وَتَقَدَّمُ الْكَلَامُ عَلَى وَمَن بُوْتَ الْحَكَمةَ فَى الْوَقَفَ عَلَى المَرسُومِ لِيعَقُوبَ فَرَا يَعْقُوبُ الْمَامِ كَسْرِ الْمَانِ وَأَبُو جَمَعَهُ بِالسَّكَانِ الْمَرَةِ وَقَدَّمُ مِن تَشْدِيدِ المُن قَرَأُ أَبُو جَمْفُر يَحْسَبُ وَمَا تَصَرَّفَ مِنْهُ مُسْتَقْبَلاً بِهَتَى مِن تَشْدِيدِ المُن وَالْمَوْقِ وَقَدُ وَ السَّكَانِ الْمَرْةِ وَقَدْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَمَا لَيْهُ مِن اللّهُ اللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ الْمَامِ وَاللّهُ وَمَا الْمَامِ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ وَمَا الْمَامِ وَاللّهُ وَمَا الْمَامِ وَاللّهُ وَمَا الْمَامِ وَاللّهُ وَمَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَا الْمَامِ وَاللّهُ وَمَا الْمَامِ وَاللّهُ وَمَا لَاللّهُ وَمَا لَا الْمَامُ وَاللّهُ وَمَالُولُ وَمُوالِكُمُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## سورة آل عمران

قرأً يَعَقُوب بَرَوْنَهُمْ بِالْحُطَابِ قَرَأُ خَلَفٌ و يَقْتُلُونَ الّذِينَ كَحَفْصِ قَرَأُ يَعْقُوب مِنْهُمْ تُقَاةً بِفَتْحِ التَّاء وكَسر القاف وياء مَفْتُوحة مُشَدَّدة بِيَنْ القاف والتَّاء قرأ يَعقُوب ما وَضَعَت باستكان الفين وضَمِّ التَّاء قرأ خَلَف في المُحراب أنَّ الله بفتح المَمزة قرأ خَلَف يُبشَرُكُ ونحوة فو أَخَلَف يُبشَرُكُ ونحوة بن في موضع الشُّوري بضم فَفَتْح فَكَسَر مُشَدَّد ومَعَهُ يَمقُوب في موضع الشُّوري في فرأ يَعقُوب في موضع الشُّوري قرأ يعقوب ولمَا بالف بعد قرأ يعقوب ولما يُهم الله وين الرَّاء وكذلك قرأ يَعقُوب في الطَّاء وهمزة مكسورة بينها وبين الرَّاء وكذلك قرأ يَعقُوب في الطَّاء وهمزة مكسورة بينها وبين الرَّاء وكذلك قرأ يَعقُوب في

مُؤَضِّي الْمُنْصُوبِ قَرَأُ رُوَيْسٌ فَيُوَفِّيهِمْ بِالْيَاءِ قَرَأُ يَعَقُوبُ ولا يأُمْرَ كُمْ بِالنَّصِبِ قَرَأُ خَلَفَ لَمَا آتَيَتُكُمْ بِفَتْحِ اللَّهِمِ قَرَأَ يَمْقُوبُ تُرْجَمُونَ بِالْغَيْبِ وَهُوَ عَلَى قَاعَدَتِهِ فِي فَتَتِحِ الْيَاءِ وَكُسْرِ الْجَيْمِ قَرَأُ ابو جَمْفُر حِيجُ الْبَيْت بِكُسُر الْحَاءُ قَرَأُ ابو جَمْفُرَ لَا يَضُرُّ كُمْ بِالضَّمِّ و التُّشدِيدِ. وتَقَدَّمَ الْكَلَامُ لَهُ عَلَى كَأَ يِّنْ فِي الْهَمْزِ الْمُفْرَدِ قَرَأَ ابوجَمَفَر قَاتَلَ بِالْفَتَحَتَيْنِ وِالأَلِفِ قَرَأُ الوِجَمْفَرِ وَيَمْقُو بُ الرَّعُبَ وَرُعُبًا بِضَمَّ الْمَيْنِ قَرَأُ ابُو جَعَفَرِ مُثُمُّ ومُتُنا ومُتَ بضِمَّ الْمَيْمِ قَرَأُ يَمْقُوبُ أَنْ يُفَلَّ بضَمَّ الْيَاءَ وَفَتْرَجِ الْفَيْنِ قَرَأُ ابوجَمْفُرِ وَلاَ يَحْزُنْكُ وَنَحْوَهُ بِالْفَتْرَجِ والضِّمُّ الأَمَوْ ضِمَ الأَنبياء فَقَرَأَهُ بِالضِّمِّ والْـكَسْرِ قَرَأُ خَلَفٌ ولا يَحْسَبُنْ الَّذِينَ كَفَرُوا ولا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَأُونَ بِالْفَيْفِ قَرَأَ يَمْقُوبُ إ يَميزَ مَمَّا بَضَمَّ فَفَتْحِ فَكَسِرِ مُشَدَّدٍ قَرَأَ خَلَفَ سَنَكُنْتُ مَاقَالُوا وقَنْلَهُمُ ا ونَقُولُ كَحَفْصِ قَرَأَ يَمَقُوبُ لَتُبَيِّنُيُّهُ وَلا تَكَتَّمُونَهُ بَالْخَطَابِ قَرَأً يَمْقُوبُ لا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ فَلا تَحْسَبَنَّهُمْ بِالْخِطَابِ فيهِما وفَتْحَ الْباءِ فِي الثَّانِي قَرَأَ رُوَيْسُ لا يَفُرَّنَّكَ وفي النَّمَلِ لا يَخطِمَنْكُمُ وفي الرَّومِ لاَيَسْتَخَفَّنْكُ وَفِي الزُّخْرُفِ فَامِمَّا نَذْهَبَنَّ أَوْ نُريِّنَكُ بِتَخْفَيفِ النُّونِ سَا كَنَةً وَوَقَفَ عَلَى نَذَهَانَ الأَلِفَ قَرَأَ ابُو جَمَهَرَ لَكِنِ الَّذِينَ هُنَا وَفِي الزُّمِرَ بِتَشْدِيدِ النُّونِ فيهما

#### (سورة النساء)

قَرَأْخَامَتُ والأرْحامَ بالنَّصَب قرأ ابوجمة رفو احدةً بالرَّفُم قَرَأُ ابوجمة ر قياما بالألف قَرَأ خَلَفٌ وَلامهِ وفي أُمَّهَا رَسُولاً وفي أُمِّ الكتاب وأُمَّا تَكُمُ كَحَفُص قرأ ابو حمفر وأُحلَّ لَكُم بِالضَّمِّ والْكَسَر قَرَأَ ابوجِمةُر بِمَا حَفِظَ اللَّهُ بنَصَبِ الْهَاءُ قَرَأُ رُوَ إِسْ كَأَنْ لَمْ تَكُنْ بالتَّا نيت قرَأَ أَبُو جعْمَرِ ورَوْحٌ ولا تُظْلَمُونَ بِالنَّيْبِ قَرَأَ رُوَيْسٌ أَصْدَقُ وَبِابَهُ بِاللَّاشِمَامِ قَرَأً يَمْقُوبُ حَصَرَتَ بِنَصْبِ النَّاءِ مُنْوَّانَةً ووَقَفَ بِالْهَاءِ قَرَأُ ابْنُ ورْدَانَ لَسْتَ مُومِنًّا بِفَتْتِحِ الْمَيْمِ الثَّانِيةِ قَرَأُ خَلَفٌ غَــٰينُ أُولَى الضَّرَر بِالنَّصَبِ قَرَأَ يَمْقُوبُ يُؤْنِيهِ أَجْرًا بِالنُّونِ قَرَأً رُوَيْسِ مِذْخُلُونَ بِالْمَتْحِ وَالضُّمِّ وَكَذَّلِكَ يَعْقُوبُ فِي فَاطِرٍ وَأَبُوجِمْفُرِ بالْفَتْ وَالْضَّمِّ هُنَا وَفِي مَرْيَمَ وَمُوضِعَىٰ غَافَرٍ وَمَعَهُ رُوَيْسُ فِي الثَّانِي ا بها قرَأَ خَلَفٌ تَلْوُوا بِكَسَرِ اللاُّمِ وَوَاوَيْنِ مَضْمُومَةٍ فَسَا كَنَةٍ قَرَأُ يَمْقُوبُ نَزَّلَ مَمَّا وَأَنْزِلَ بِفَتْحَ النُّونِ وَالْهَمْزَةِ وَالزَّاى قَرَأَ ابوجِمَفُر لاتَّمَدُوا بأِسْكَانِ الْمَأْنِ وَالدُّلِّ مُشَدِّدَةً عَلَى أَصَلُهِ

#### (سورة المائدة)

قر أَ أَبُو جِعَهُمْ شَـنَا ۚ نُ مَمَا بِالإِسْكَانِ قَرَأَ يَعَقُوبُ أَنْ صَدَّوكُمْ فِفَتْحِ الْهَمْزَةِ قَرَأُ ابُو جَمَهُمْ وأَرْجُلَكُمْ بِالْخَفَضِ وَيَعْقُوبُ بِالنَّصْبِ قَرَأً خَلَفَ قاسَيَةً بِالْأَلْفُ وَالنَّحْفِيفَ قَرَأُ ابْوِجِمَهُمْ مِنْ أَجْلُ ذَلِكَ بِكُسْمِ الْهِمْزَةِ

### ( سورة الأنمام)

قرَأ يمقوبُ مَن يُصرَف بِفَتْح الْياء وكَسر الرَّاء قرأ يمقوبُ ويَومَ نَحَشُرُهُمُ وَلَقُولُ هُنَا وَفَي سَبَأُ بَالْياء فِي الأَرْبَمَةِ زَادَرَوحَ نَحَشُرُهُمُ النِي هَذِهِ السُّورَةِ قَرَأ يَمَقُوبُ ثُمَّ لَمْ تَكُن بِالتَّذِي كَرِ وَخَلَفُ بِالنَّا نِيتَ قَرَأ يَعْدَهُ السُّورَةِ قَرَأ يَمَقُوبُ ثُمَّ لَمْ تَكُن بِالتَّذِي كَرِ وَخَلَفُ بِالنَّا نِيتَ قَرَأ يَعْدَهُ السُّورَةِ قَرَأ يَمْقُوبُ ثُمَّ لَمْ تَكُن بِالتَّذِي كَرِ وَخَلَفُ بِالنَّا نِيتَ قَرَأ يَعْدَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَيُوسِفُ وَالْفَصَص وَيَس يَمقُوبُ أَفَلا تَمْ يَعْدُ لَو نَكُونَ يَعْمَرُهُمُ ويُوسُفُ والْفَصَص ويَس يَمقوبُ أَفَلا تُمْ يَعْدُ اللَّهُ فَي الأَعْرَافِ وَيُوسُفُ والْفَصَص ويَس بِلْفُطابِ قَرَأ أَبُو جَعَهُ لِلْ يُسَكِّدُ بُونَكُ بِالنَّشَدِيدِ فَرَأ أَبُو جَعَهُ وَلَا تُعْرَافُ وَاقَدَرَبَتَ وَفَتَحَتَ فِي الْأَنْبِياءِ مِالْمَشْدِيدِ وَمُعَمُ الْوَحْ فَي الْأَنْبِياء وَاقْتَرَبَتَ وَقَتَحَتْ فِي الْأَنْبِياء مِالْمُشَدِيدِ وَمُعَمَمُ ارَوْحَ فِي الْأَنْبِياء وَاقْتَرَبَتُ قَرَأ يَعْمَونُ وَاقَدَرَبَتُ وَلَيْ اللَّهُ مِنْ عَمِلَ فَأَنَّهُ بِفَتَى وَمُعَمُمُ ارَوْحَ فِي الْأَنْبِياء وَاقْتَرَبَتُ قَرَأ يَعْمُونُ عَملَ فَأَنّهُ بِفَتَى وَمُعَمُمُ ارَوْحَ فِي الْأَنْبِياء وَاقْتَرَبَتُ قَرَأ يَعْمُونَ عَملَ فَأَنّهُ بِفَتَى وَمُ مُمُما رَوْحَ فِي الْأَنْبِياء وَاقَارَبَتَ قَرَأ يَعْقُونُ أَنّهُ مِقَالَ فَأَنّهُ بِفَتَى

الْهَــَـْزَةِ قَرَأَ خَلَفٌ تَوَفَّتُهُ واسْــَتَهُوَلَّهُ اللَّأَ لَيْتُ قَرَأً يَعَقُوبُ قُلْ مَن يُنَجِيكُمُ هُنَا وَفِي يُونُسِ فَالْيَوْمَ نُحِيكٌ وَنُنْجِي رُسُلَنَا وَنُنْجِ الْمُؤْمِنِينَ وفي الحَجْرِ إِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ وَفِي مَرْيَمَ ثُمَّ لُنَحِّى الَّذِينَ وَفِي الْمَنْكَبُوتِ لَنْهُ حَيِنَهُ وَإِنَّا لَمُنْجُولُ التَّخْفِيفَ فِي التَّمَانِيَةِ زَادَرَوْحٌ ويُنْجَى اللهُ فِي الزُّمَر وشَدَّدَ أَبُو جَمَهُرَ قُلِ اللَّهُ يُنْجَيِّكُمْ هُنَا قَرَأَ يَمْقُوبُ آزَرَ بِالرَّفَع قَرَأَ يَمْقُونَ دَرَجاتِ هُنَا بِالنَّنُويِنِ قَرَأَ بِمَقُوبُ تَتَحِمَلُونَهُ وَتُبْدُونَهَا وتُحَفُونَ بِالْخَطَابِ قَرَا رُوَيْسٌ مُسْتِقُرُ ۖ بِفَتْحِ القَافِ قَرَا يَعْقُوبُ دَرُسَتَ بَحَذُفُ الْأَلِفِ وَفَتَحِ السِّينِ وَإِسْكَانِ التَّاءِ قُرَأً بِمُقُوبُ عَدُوًا بِضَمَّ الْمَيْنِ وَالدَّالَ وَلَشَدِيدِ الْوَاوِ فَرَأَ خَلَفَ إِنَّهَا بِكُسْرِ الْهَمَزَّةِ قَرَأْ خَلَفَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْغَبَدِ قَرَأَ يَمْتُوبُ كَلَمْتُ رَبَّكَ بِالتَّوْحِمِدِ فَرَأَ يَمْقُوبُ فَصَلَ وَحُرٌّ مَ كَحَفْضٍ قُرَأُ الوجمةُر وإن يَكُن مَيْتَةً وَأَن يَكُونَ مَيْتَةً بِالْتَأْنِيثِ وَالرَّفَعِ فَيَهِمَا وَخَلَفُ أَنْ يَكُونَ بِالنَّذَكِيرِ قَرَأَ يَعَقُوبُ وأنَّ هَمَدًا بِتَخْفَيفِ النُّونِ سَا كَنَهَّ قَرَأَ خَلَفٌ فَرَّقُوا مَمًّا بِالنَّشْدِيدِ وحَذْفِ الألف قَرَأُ يَعْقُوبُ عَشْرُ أَمْثَالُهَا بِتَنْوِينِ الرَّاءِ ورَفْعِ اللاَّمِ

## ( سورة الأعراف )

قَرَأُ يَمْقُونُ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فَتَهِ النَّاءِ وَضَمِّ الرَّاءِ قَرَأُ ابُو جَمَّهُ الْسَّدِيدِ قَرَأُ ابُو جَمَّهُ أَنَّ خَالِصَةً بِالنَّصْبِ قَرَأُ ابُوجِمَهُ إِلَّا لَمُتَّحُ لَهُمْ بِالنَّشَدِيدِ قَرَأُ ابُوجِمَهُ إِلَّا عَالِمَةً بِالنَّصِبِ قَرَأُ ابُوجِمَهُ إِلَّا لَمُتَّحَ لَهُمْ بِالنَّشَدِيدِ قَرَأُ ابُوجِمَهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ النَّسَدِيدِ قَرَأُ ابُوجِمَهُ إِلَّا لَهُ الْمُتَّالِحُ لَهُمْ النَّشَدِيدِ قَرَأُ ابُوجِمَهُ إِلَّا لَهُ الْمُتَالِعِ لَهُمْ النَّشَدِيدِ قَرَأُ ابُوجِمَهُ إِلَّا لَهُ مِنْ السَّمَةُ لِنَا النَّسَدِيدِ قَرَأُ ابُوجِمِهُ إِلَّا لَهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ النَّسَدِيدِ قَرَأُ الْمُؤْمِنِ النَّهُ اللَّهُ اللْمُلِيلِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِيلُولِ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللِيلِيلِيلِ الللْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِيلِ اللللْمُ اللْمُؤْمِنِ الللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْ

لَمْنَةُ بِالنَّشْدِيدِ وِالنَّصَابِ قَرَأُ يَمْقُوبُ يُغَشِّي اللَّيْلَ مَمَّا بِالتَّشْدِيدِ قَرَأُ ابْنُ وزدَانَ بخلافِ عَنْـهُ لا يَخرُ جُ بضَمَّ الْياءَ وَكُسْرِ الرَّاءُ قرَأَ ابو جمَّفُرُ إِلَّا نَكَدًّا بِفَتَنْحُ الْكَافُ قَرَّأً او جمَّفُرُ مَنْ إِلَّهِ غَيْرُهُ حَيْثُ أَنْنَى بِخَفْضِ الرَّاءِ والهاءِ قرَأ يعقوبُ أُبِّلْفُكُمُ فِالسُّورَ تَبَنِ بِالتَّشْدِيدِ قرأً ابو جمفر حَقِيقٌ على بالألف قرأً أبو جمفر يُقَتَّلُون بالضَّمِّ والفَّتْحِ والْكَسْرِ الْمُشَدَّدِ قَرَأَ رَوْحُ برسالاتِي بِالْإِفْرَادِ قَرَأَ خَالَفٌ حَلَيْهِمْ بضم الحاء ويمقوب بفتح الحاء وإسكان اللام وتَخفيف الياء قرَأ يَمْقُوبُ أَفْفِرَ لَكُمْ خَطِيثًا تَكُمْ كَنَافِعِ قَرَأُ يَمْقُوبُ يَقُولُوا مَمَّا بِالْحَطَابِ قَرَأَ خَلَفَ يُلْحِدُونَ هُنَا وَفِي فُصِلَّتَ بِالضَّمِّ وَالْـكَسْرِ قرَأُ ابوجه فر أَنْ أَنَا أَلَا حَيْثُ أَتَى بِدُونَ أَلفٍ قُوأً ابوجه فرلا يَدَّبُمُوكُمْ ويَتْبِعُهُمُ الْمَاوُنَ يَتَشَدِيدُ النَّاءِ وكسر الباءِ قرأ ابو جعفر يَبْطشُونَ. هُنَا وَفِي القَصَص أَن بَطِشَ وَفِي الدُّخانِ يَوْمَ نَبَطِشُ بَضَمَّ الطَّاءِ

# ( سورة الأنفال )

قرأ يمقوب مُرْدِفِينَ بِفَتْحِ الدَّالِ قرأ يمقوبُ إِذْ يُمُشَيِّكُمُ النَّمَاسَ كَحَفْصِ قرأ يمقوبُ مُوهِنُ بِالتَّخْفِيفِ قرأ رُوَيْسَ يَمْمَلُونَ دَصِيرٌ بِالخَطابِ قرأ يعقوبُ وخَافَ مَنْ حَى بِالإِظهارِ قرأ ابوجعه يَحسبَنَ بالنَّيْبِ وَخَلَفَ هُنَا وَفِي النَّورِ بِالخَطابِ قرأ رُويْسَ تُرْهَبُونَ بِالنَّشَدَيدِ قرأ أبو جعفرٍ ضَمَفًا بَفَتْحِ المَّيْنِ وَمَدِّ الفَاءِ آخِرُهُ هَمْزَةً مَفَتُوحَةً مِنْ غَـيْرِ تَنْوِينٍ قَرَأُ ابُوجَمُفَرٍ لَهَأْسُرَى وَمِنَ الأَسْرَى وَمَنَ الأَسْرَى وَمَنَ الأَسْرَى وَمَنَ الأَسْرَى بِضَمِّ الْمَدْزَةِ وَأَلْفَ بَعْدَ السِيْنَ مَفْتُوحة فِيهِما وَيَمْقُوبُ مِنَ الأُسْرَى بِفَتْحِ الواو فِيَتَّحِ الواو فِيَتَّحِ الواو فِيَتَّحِ الواو

#### ( سورة التوبة )

قرأ ابنُ وردَانَ بخلاَف عَنْـهُ سقايةَ الحَاجِّ يضَمِّ السِّينِ من غَــيْر ياءَ وعِمارَةً بِفَتْحِ الْفَيْنِ مِنْ غَيْرِ أَ لِفَ قَرَأَ يَعْفُو بُ عُزَّيْرُ بِالتَّنُّو بِن قَرَأَ ابو جمفر اثنا عَشَرَ وأَحَدَ عَشَرَ وتسمَّهُ عَشَرَ بإسْكان الْمَيْنِ وعَدَّ الأَ إِنْ مُشْبِماً لِلسَّاكِمْيِنِ قَرَّاً يَمَقُو بُ يُضَلَّ بِضَمِّ الْيَاءِ قَرَأْ يَمِقُوبُ وَكَلِّمَةً ﴿ اللهِ بِنَصْبِ النَّاءِ قرأ يعقوبُ أَوْ مَدْخَلاً بِفَتْحِ الْمَيْمِ وَتَخْفِيفِ الدَّال سَاكَنَةً قَرَأُ يَمْقُوبُ يَلْمَزُكَ وَيَلْمَزُونَ وَفِي الْمُجُرَاتِ وَلَا تَلْمَزُوا أَنْفُسَكُمْ بِضِمَّ الْمَيْمِ قَرَأَ خُلَفُ وَرَحْمَةٌ بِالرَّفَمِ قَرَأَ يَمْقُوبُ الْمُمَذِّرُونَ بالتَّخْفِيفِ قِرأَ مِقُوبُ دَائرَةُ السُّوءِ مَمَّا بِفَتْحِ السِّينِ قِرأَ ابو جَمْفُر قُرْبَةً لَهُمْ بِالْاسْكَانِ قَرَأَ بِمَقُوبِ، وَالْأَنْصَارُ وَالَّذِينَ بِالرَّفَعِ قَرَأَ ابُو جمفر أسس بُنيانَهُ مَمَّا بِفَتْحِ الْهَـمزَة والسِّين و نَصَب النُّون قرأ يمقوبُ الأَّ أَنْ تَقَطَّمُ بِتَخْفِيفِ اللاَّمِ وَابُو جَمَفَرِ وَيَمْقُوبُ بَفَتَحِ النَّاء وخلف بالضِّمّ قرَّأ خلف يَزيغُ بالنَّأنيث قرأ يمقوبُ أوَلا

# يَرَوْنَ بِالْخِطَابِ وَخَلَفٌ بِالغَيْبِ

#### ( سورة يونس عليه السلام )

قرَأُ ابو جمفر حَقّاً إِنَّهُ بِفَتْحِ الْهَزَّةِ قَرَأُ يَمْقُوبُ لَقَضِيَ إِلَيْهِـمْ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالضَّادِ أَجَائُهُمْ بِالنَّصِبِ قَرَأُ رَوْحٌ تَمْكُرُ وَنَ بِالغَيْبِ قَرَأُ ابْوِ جمفر ينشُرُكم كابن عامرٍ قرأ يمقوبُ قِطْمًا بالإسكان قرَأ يمقوبُ لا يَهِــ لاِّي بَكُسُر المِاءِ وابو جعفر باسنكانها والدَّالُ مُشَدَّدُةٌ على أصلهِ قرأً رُوَيسٌ فَلْيَفْرَحُوا بِالْخطابِ قرَأُ ابو جعفر ورُوَيْسُ يَجْمَعُونَ بِالْخِطَابِ قِرَأُ يَمْقُوبُ وِلا أَصْفَرَ وَلاِ أَكُبَرَ بِرَ فَهِمِمَا قِرْأُ رُوَيْسٌ فَأَجْمِعُوا بِوَصِلَ الهَـمْزَةِ وَفَتَحِ المَيمِ وَلَمْ يَزَدُ فِي الدُّرَّةِ عَلَى هَذَا وَنَصُّ النَّدِّيرِ رَوَى رُوَيس مَن غَمَار طَريق الحَمَّاميّ فأجْمِمُوا أَمْرَ كُمْ بِوَصَل الهَ.زةِ وفَتْح ِ الْمَيْم وَ الْبَاقُونَ بَهَـمْزَةٍ مَفْتُوحَةٍ وَكَسْرِ الْمِيْمِ وَهُوَ طَرِيقُ الْـكَيْنَابِ عَن رُويْسِ اللهِ فَمُلْمَ مِن هَذَا أَنَّ رُويْسًا مِن طَرِيقِ الدُّرَّةِ كَالْجَمَاعَةِ لِلاَتِّحَادِهِمَا طَرِيقًا قرَأْ يَمْقُوبُ وَشُرَ كَاءَكُمْ بِالرَّفْمِ قرَأُ ابو جعفر بهِ السِّحْرُ بالاستَفْهَامِ وَلَهُ فِي هَـَزَةِ الْوَصَلِ الا بْدَالُ والتَّسْهِيلُ كأبى عمرو ويمفوب بالإخبار

#### (سورة هودعليه السلام)

قرَأ يمقوبُ وخَلَفُ إِنِّي لَكُمْ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ قرَأ يمقوبُ بادِئَ بالابدَالِ

قَرَأُ يَمْقُوبُ عَمَلُ عَيْدُ كَالْكُسَانِي قَرَأُ يَمْقُوبُ إِنَّ مُمُودَ هُنَا وَفِي الْفُرْقَانِ وَالْمَنْكُبُوتِ وَالنَّجْمِ بِحَذَفَ التَّنُويِنِ وَخَلَفُ بِالْبَاتِهِ قَرَأُ يَمْقُوبُ إِلاَّ امْرَأَ اللَّهُ مَا كَحَفْضٍ قَرَأُ خَلَفُ يَمْقُوبَ بِالرَّفْعِ قَرَأُ يَمْقُوبُ إِلاَّ امْرَأَ اللَّهُ بِاللَّمْ مَمَا كَحَفْضٍ قَرَأُ ابو جَمْفُرٍ وَإِنْ كَلا بِالشَّدِيدِ النَّوْنِ قَرَأُ ابو جَمْفُرٍ لَمَّ المَّالِمُ عَمَّا لِي قَرَأُ ابو جَمْفُرٍ وَإِنْ كَلا بِالشَّدِيدِ النَّوْنَ قَرَأُ ابو جَمْفُرٍ لَمَّ الْكُلِّ فِي إِلَّا امْرَأَ اللَّهِ وَلَمُ الْكُلِّ وَفِي الطَّلَاقِ بِالنَّسْدِيدِ وَكَذَا ابْنُ جَمَّازٍ فِي إِلَى وَالزَّحْرُفُ وَخَفَّفَ الْكُلِّ فَي الطَّلَاقِ اللَّهُ مِلْ النَّهُ عَمَّا لِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِ قَرَأُ ابْنُ جَمَّاذٍ أُولُوا بَقِيةً فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُولَ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعْلِقُ لَا اللَّهُ مِنْ النَّهُ وَلَوْ الْمَافِقُ وَتَحْفَيْفِ الْمَاءِ قَرَأُ ابِهُ عَمَّا لِي مُمْلُونَ هُنَا لِكُلِّ بَكُسْرِ الْبَاءِ وَإِسْدَانِ الْقَافِ وَتَحْفِيفِ الْمَاءِ قَرَأُ يَعْقُوبُ عَمَّا لِي مُمْلُونَ هُنَا وَقِي النَّهُ لِي النَّهُ لِي النَّهُ لِي النَّهُ لِي النَّهُ لِي النَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَالِمُ الْمُؤْفِلُ اللَّهُ وَلَوْلًا اللَّهُ وَلِي النَّمُ لِلْمُ الْمُؤْطِلِ النَّهُ وَلَيْفِ النَّهُ لِ النَّهُ وَلِي النَّهُ لَيْفِي النَّهُ لِي النَّهُ لِي الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُونَ اللَّهُ وَلَا الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُ

#### ( سورة يوسف عليه السلام )

قرَا ابو جمه يا أبت حَيثُ اللَّى بِهَتَح التَّاء قرَأ يمقوبُ السَّجِنُ أَحَبُ بِهَلَاء قرَأ يمقوبُ السَّجِنُ أَحَبُ بِهَلَاء قرأ يمقوبُ السَّجِنُ أَحَبُ بِهَلَاء وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

#### ( سورة الرعد )

قرَأ يمقوبُ بُسْقَى بِاللَّذِ كَيْرِ قرأ بِمقوبُ وصُدُّوا وفي غافرٍ وصُدُّ بِضَمَّ الصَّادِ قرَأ يعقوبُ وسيَمَلَمُ الْكُفُارُ كَحَفْصِ

#### ( سورة ابراهيم عليه السلام )

قرَّا رُوَيْسِ ٱللهُ الَّذِي بِرَفَعِ الْبَاءُ التَّدَاءَ فَانِ وَصَّلَ خَفَضَهَا قَرَّأَ يَمْتُوبُ سُبِلَنَا مَمَّا بِالضَّمِّ قَرَأَ خَلَفَ مُصْرِخِيَّ بِفَتْحِ الْيَاءِ قَرَأَ رَوْحُ لَيُضَلُّوا وفي الحَجِّ ولُقَمَانَ والزُّمَرِ لِيُصْلِ بِالضَّمِّ وَمَعَهُ رُوَيِسَ فِي لَفْمَانَ

#### ( سورة الحجر ).

قرأ يمقوبُ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ بَكَسَرِ اللاَّمِ ورَفَعِ الْيَاءِ مُنُوَّنَةً قرَأَ ابو جَمَفَرٍ تُبَشَّرُ ونِ النَّوْنِ قَرَأَ خَافَ يَقْنَطُ وَيَقْنَطُونَ وَلا تَقْنَطُوا بِكَسَرِ النُّونَ وَلا تَقْنَطُوا بِكَسَرِ النُّونَ

#### ( سورة النحل )

قرَأُ رَوْحَ يُنَزِّلُ اللَّالَائِكَةَ مِثْلَ الْقَدْرِ قرَأَ ابو جَمَّهِ بِشَقِّ الْأَنْهُسِ بِفَتْحِ الشَّيْنِ قرَأَ ابو جَمَّهُ أَشُاقُونَ بِلَشَيْنِ قرَأَ ابو جَمَّهُ أَشُاقُونَ بِفَتْحِ النَّوْنِ قرَأَ ابو جَمَّهُ مُمْرَطُونَ بِتَشْدِيدِ الرَّاءِ قرأَ يَمْقُوبُ نَشَدِيدِ الرَّاءِ قرأ يَمْقُوبُ لَشَقِيبَكُمْ مَمَّا بِفَتْحِ النُّونِ وابو جَمَّهُ بِالتَّاءِ مَفْتُوحَةً عَلَى التَّأْنِيثَ قرأ ابو رُويْسُ يَجَمَّدُونَ بِالنَّوْنِ وابو جَمَهُ إِبالتَّاءِ مَفْتُوحَةً عَلَى التَّأْنِيثَ قرأ ابو رُويْسُ يَجَمَدُونَ بِالنَّوْنِ قرأ يَمْقُوبُ أَلَمْ يَرَوا بِالْخَطَابِ قرأ ابو جَمَّهُ وَلَيْ يَرَوا بِالْخِطَابِ قرأ ابو جَمَّهُ وَلَا يَقْوَبُ إِنَّا الْمُ يَرُوا بِالْخِطَابِ قَرأ ابو جَمَّهُ وَلَيْ يَرُوا بِالْخِطَابِ قَرأ ابو جَمَّهُ وَلَا يَعْمَلُونَ بَالنَّوْنِ قرأ يَمْقُوبُ إِمَا يُثَوِّلُ بَالتَّشْدِيد

( سورةُ الاِسراء )

قرَأ يمقوبُ ألا تتَخذُوا بالمخطابِ قرآ ابوجمفر ويمقوبُ وتُخرِجُ لَهُ بِاللهِ وابو جمفر بضميها وفَتَح الرَّاء ويمقوبُ بفَتَ اللهِ وضَمَّ الرَّاء ولا خلافَ في نَصب كتاباً قرأ ابوجمفر يلقاهُ بالنَّمِ والفَتح والتَّشَديدِ قرآ يمقوبُ أمر نا مُترفيها بمد الهَمزَة قرأ يمقوبُ أَنَّ حَيثُ أَنَى بفتح الفاء قرأ ابو جمفر خطأ بفتح الفاء والطاء عيثُ أَنَى بفتح الفاء وروحُ قرأ يمقوبُ أَن يَخسفَ أَو يُرسلِ أَن يُميدُ كُهُ فَيُرسلِ بالباءِ وروحُ فَي فَيْرُ وَسَلَ بالباءِ وروحُ فَي فَيْرُ وَدُونَ فَي فَيْرُ وَدُونَ فَي فَيْرُ وَ وَلَا يَعْمُونَ ابو جمفر ورُونِس بالنَّا نيث وشدَدهُ أَنِي وردان فَي فَر أَ ابو جمفر ورُونِس بالنَّا نيث وشدَدهُ أَنِي وردان فَي فَر أَ ابو جمفر الرّبيح هنا وفي الأنبياء وسَباً وص فَي فَر أَ ابو جمفر النَّاء وألف يَمْد اللهِ مِن المُن المَّا بيم فَر أَ يمقوبُ حَقَى تُفَحّر ابو جمفر ورا الفاء وضم الحيم خفيفةً

#### (سورة الكهف)

قرأ بعقوبُ تَنْ وَرُّ كَتَحَمَّرُ قَرَأَ رُوَيِسُ بِوَرِقِكُمْ بَكُسُرِ الرَّاءِ قَرَأَ ابو جمفر ورَوْحَ وكَانَ لَهُ ثَمَرُ وأُحيطَ شِمَرَهِ بِفَتْحِ الثَّاء والميم ومَعَهُمَا وَوَنِسُ فِي الأُوَّلِ وَفَرَأَ الضَمَهِمَا فِي الثَّانِي قَرَأَ ابو جمفر ورُوَيِسُ لَكِنَا رُوَنِيسٌ لَكِنَا بِاللهِ بَعْدَدَ النُّونِ وصُلاً ولا خلافَ في إثبانها وقفًا على الرَّمَمِ بِاللهِ بَعْدَدَ النُّونِ وصُلاً ولا خلافَ في إثبانها وقفًا على الرَّمَمِ وَرَأَ بِمَقُوبُ نُسَابًا وقفًا على الرَّمَمِ وَرَأَ بِمَقُوبُ نُسَابًا اللَّهِ الْحَالَ الْجَالَ وَمَا يَعْمُونُ الْفَاتِيْ قَرَأَ يَعْمُونُ نُسَابًا وَاللَّهِ الْحَالَ الْمَالَا لَيْ الْحَالَ الْمَالِي اللَّهِ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللَّهُ الْحَالَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

كَحَفْضٍ قرَأَ ابوجهفر ماأشهدناهُم الفظ الجَمْ وماكنتُ الفتاحِ التّاءِ قرَأَ ابوجهفر قبلًا لِضَمَّ القاف والباءِ قرَأَ ابوجهفر قبلًا لِضَمَّ القاف والباءِ قرَأَ رَوْحَ زَكِيةً بِحَدْفِ الألف وتَشديدالياء قرَأَ ابوجهفر ويعقوب أَنْكَرًا هُنَا وَفِي الطّلاق ورُحماً بالضّم قرَأ يعقوبُ ان يُبدلنا بالنّجفيف النّور ولَيبُدلَنَهُ مَ وَفِي الطّلاق ولَ النّحريم أَنْ يُبدلَهُ وَفِي نَ أَنْ يُبدلنا بالنّجفيف النّور ولَيبُدلَنَهُ مَ وَفِي النّصَب والتّنوين قرآ ابو جعفر حَمَّةً وَرَأ يعقوبُ اللّه الله عَلَى اللّه الله والتّنوين قرآ ابو جعفر حَمَّة بالألف والياء قرآ يعقوبُ السّدَين وسَدًا يضم السّين قرآ خاف قال آلوني بقطع الهمزة ومقدِها قرآ خاف فَما اسْطاعُوا بالتّخفيف

# ( سورة مريم عليها السلام )

### (سورة طه عليه السلام)

قرَأُ ابوجعفر انَّى أَنَا نَفْتُح الْهَمَزَةُ وَلَمْقُوبُ بِكُسُرُ هَا قَرَأُ خَلَفٌ وأَنَا اخْتَرْ لَكُ بِالنَّحْفَيْفِ وَتَاءِ المُسَكِّلِّمِ قَرَأُ الوجمة ولتُصْنَعَ بِاسْكَانِ اللَّامِ وجَزَمِ الْمَـابِن قَرَأُ الوجمفر لا نُخَلِفُهُ حَرَزِمِ الْفَاءُ وَاخْتِلاسَ ضَمَّةً الْمِاء قرَأ يمهْوبُ مَكَانًا سُوًى بضِمَّ السِّينِ قرَأَ رُولِسٌ فَيُسْحَتَّكُمُ بَضَمَّ السَّمِّ الْيَاءُ وَكُسُر الحَاءُ فَرَأَ يَمَهُوبُ هَــُذَانَ بِالأَلْفُ قَرَأً يَمَهُوبُ فَأَجْمَمُوا بَفَطُعِ الْهَمْزَةِ وكُسُرِ الْمَبِي قَرَأُ وَوْحٌ يُخْلِلُ إِلَيْهِ بِالنَّأْنِيثِ قَرَأُ خَلَفٌ لا تَخافُ بِالأَلِفِ وَالرَّفْعِ قَرَأً رُوَيْسٌ عَلَى أَثَرَى بِكُسْرِ الْهَـهْزَةِ وإسكان الثَّاءُ قرَأَ رُوَ بَسُ حُمَّلُنا بِصَهَمَّ الحَاءِ و كُسَرِ المَيْمِ مُشَدَّدَةً قرَأَ ابو جمهُر لَنْحَرَّ قَنَّهُ السَّكَانِ الْحَاءِ وتَحْفَيْف الرَّاءِ وابْنُ وردَانَ بِهَتْحَ النُّون وضَّمَ الرَّاء قرأ يمقو بُ يَوْمَ يُنفَحُ بِالْيَاء وضَّمَهَا وفَتَح الفاء قرأ يمقوبُ أَنْ يُعْضَى إِلَيْكَ بِالنُّونِ مَفْتُوحَةً وكَسْرِ الضَّادِ وِياءِ مَفْتُوحَةٍ بَمْدَهَا وَحَيُّهُ بِالنَّصْبِ قَرَأً ابوجِمِهُرُ وَأَنَّكَ لَا بِفَتْحِ إِلٰهَ زَةٍ قَرَأَ يَمْقُو بُ زَهْرَةَ بِفَتْتِحِ الْهَاءِ قَرَأُ ابْنُ وَرَدَانَ أُوَلَّمُ تَأْ تَهُمْ بِالنَّذَ كَيْرِ

#### ( سورة الأنبياء عليهم السلام )

قرَأُ أَبُو جَمْفُو لِيُحْصِنَـكُمُ بِالتَّأْنِيثِ وَرُونِينٌ بِالنُّونِ قَرَأَ بِمَقُوبُ أَنْ لَنَ نَقْدِرَ بِياهِ مَضَمُومَةٍ وَفَتْنَحِ الدَّالِ قَرَأَ خَلْفٌ وَحَرَامٌ عَلَى قَرْيَةٍ

بالفَتَحَـنَيْنِ والألفِ قَرَأُ ابُو جَمَّهِ إِيَّوْمَ لَطُوى بِنَاءِ مَضْمُومَةً على التَّانِيثِ وَفَتْحِ الْوَاوِ والسَّمَاء بالرَّفْعِ قَرَأُ ابُو جَمَفُرٍ رَبِّ أَحْـكُمْ النَّاء بالرَّفْعِ قَرَأُ ابُو جَمَفُرٍ رَبِّ أَحْـكُمْ بَضِيمٌ الْبَاء

#### ( سورة الحج )

قرأ ابوجعفر اهتَزَّت وَرَبَت هُنا وَفِي فُصَّلَت بِهَمْزَةٍ مَفَتُوحَةٍ لَمْـ لَالبَاءِ قَرَأُ ابوجعفر ورَوْح ثُمُ لَيَقَطَع وثُمَّ لَيُوفُو اللَّسَكَانِ اللَّامِ قرَأَ يعقوبُ وَثُمَّ لَيُوفُو اللَّسَكَانِ اللَّامِ قرَأَ يعقوبُ إِنَّ وَلُؤْلُوا بِالنَّصِبِ هُنَا قرَأَ يعقوبُ إِنَّ وَلُؤُلُوا بِالنَّصِبِ هُنَا قرَأَ يعقوبُ إِنَّ اللَّهُ الللْمُولَ اللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللللْمُولِلْمُ اللللْمُولِقُلُولُ اللللللْمُولِلْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللللْمُولِلْمُ الللللْمُ الللللْمُولِ اللللْمُولِ اللللْمُولِلْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللللللْمُولِمُ الللللْمُ

#### ( سورة المؤمنون )

#### ( سورة النور ).

قرأ يمقوبُ وفَرَضْناها بالتَّخْفِيفِ قرأَ ابو جمفرٍ أنَّ لَمْنَتَ اللَّهِ

وأَنَّ عَضَبَ اللهِ كَحَمْضٍ ويمقوبُ يَتَخْفِيفِ النَّوْنِ ورَفَعِ النَّاءِ والْباءِ قَرَأُ ابو جَمْفُرَ وَلا يَأْتُلُ بِتَأْخِدِيرِ اللَّهِ مِنْ وَلا يَأْتُلُ بِتَأْخِدِيرِ اللَّهِمِ قَرَأً ابو جَمْفُرِ غَدْرُ أُولِي اللَّهِمِ قَرَأً ابو جَمْفُرِ غَدْرُ أُولِي اللَّهِمِ قَرَأً ابو جَمْفُرِ غَدْرُ أُولِي اللَّهِمِ قَرَأً ابو جَمْفُرٍ تُوقَدُ النَّامِ عَمْرِو قَرَأُ ابو جَمْفُرٍ تُوقَدُ كُا بَيِي عَمْرٍ و قَرَأُ ابو جَمْفُرِ يَذْهُبُ بِضَمَّ الْياءِ وكُسْرِ الْهَاءِ

#### (سورة الفرقان)

قرَأُ ابو جمفر و يعقوبُ يَحشُرُهُمْ بِالْيَاءِ قَرَأُ ابو جَعَفَرِ أَنْ نَتَّخُذَ بِضَمَّ النَّوْنِ وَفَتْحَ الْحَاتِ قَرَأُ خَلَفَ النَّوْنِ وَفَتْحَ الْحَاءِ قرأ يعقوبُ تَشَقَّقُ مَعًا بِنَشْدِيدِ الشِّينِ قرأ خَلَفَ لِللهِ اللَّهِ فَرَأُ يعقوبُ وَذُرِّيًّا بِنَا بِالْجَدِيمِ الْخَطَابِ قرأ يعقوبُ وَذُرِّيًّا بَنَا بِالْجَدِيمِ

#### (سورة الشعراء)

قرَأَ يَمَقُوبُ وَيَضِيقُ وَلَا يَنْطَاقُ بِنَصَبِهِمَا قَرَأَ يَمَقُوبُ وَأَتَبَاءُكَ يَقَطَعِ الْمَنْ قَرَأَ ابُو جَمَفُرَ الْمَاءُ وَأَفْعِ الْعَبْنِ قَرَأَ ابُو جَمَفُرَ عَلَيْ الْمَاءُ وَأَفْعِ الْعَبْنِ قَرَأَ ابُو جَمَفُرَ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

#### (سورة النمل)

قرأ يعقوب بشهاب بالنَّنوين قرأرَوْحٌ فَمكَّت بالْفتْح ِ قرأيعقوبُ

من سَبَا ولِسَبَا بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ مُنُوَّنَةً قَرَأُ ابوجعهْرٍ ورُوَ بِسُ الْا يَسْجُدُوا كَالْكِسَانِي قَرَأً يَعْقُوبُ أَنَّا دَمَّرَ نَاهُمْ وَأَنَّ النَّاسَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ قَرَأً رُونَ النَّاسُ فَرَوْ اللَّهُمْزَةِ وَرَأً رُونَ اللَّهُمْزَةِ الْهُمْزَةِ وَإِسْكَانَ الدَّالِ قَرَأً خَلَفَ بِهَادِي الْعُمْنِ مَمَّا كَمَفْضٍ وَإِسْكَانِ الدَّالِ قَرَأً خَلَفَ بِهَادِي الْعُمْنِ مَمَّا كَمَفْضٍ

(سورة القصص)

قرَأَ ابو جمفر حَتَى يُصَدِرَ بِالْهَتَح ِ وَالَّضِمِّ وَيَمَهُوبُ بِالضَّمِّ وَالْـكَــُسِ قرأ رَوْح فَذَانِكَ بِالتَّخْفِيفِ قرأ خَلَفَ يُصَدِّقُنِي بِإِلَجْزَ مِ قرأ خَلَفَ يُخْبَى إِلَّجْزَ مِ قرأ خَلَفَ يُخْبَى إِلَيْهِ بِالتَّأْنِيثِ قرأ يَعْمُوبُ لَخَسَفَ بِنَا بِالْفَتْحَدَّيْنِ

(سورةالعنكبوت)

قر أ يعقوبُ النَّشَاءَ حَيْثُ أَنَى بِاسْكِانِ الشِّيْنِ قرَأَ رَوْحٌ مُوَدَّةً بِالنَّصْبِ وَفَلَ البَّوْجِعَفِ وَلَقُولُ بِالنَّصْبِ وَخَلَفُ وَأَ ابوجِعَفِ وَلَقُولُ بِالنَّصِبِ بَيْنَكُمْ قرأَ ابوجِعَفِ وَلَقُولُ بِالنَّصِ اللَّهِ مِنْ وَلَيْتَمَتَّمُوا بِكَسَرِ اللَّهِمِ

( سورةالروم )

قَرَأُ رُوَيسُ الَيْهِ تُرْجَعُونَ بِالْخِطَابِ وَهُوَ عَلَى قَاعِدَتِهِ كُرُوحٍ فِي الْفَتَحِ وَالْكَسْرِ قَرَأُ رُوحٌ لِيُدِينَهُمُ بِالنَّونِ قَرَأُ وَحَ لَيُدِينَهُمُ بِالنَّونِ قَرَأُ وَلَكَسْرِ قَرَأُ مِنْ ضَمَفَ مِمَّا وَضَمَفًا بِالضَّمِّ الوَحْمَةُ مِنْ ضَمَفَ مِمَّا وَضَمَفًا بِالضَّمِّ الوَضَّمَ الصَّمَّ الصَّمَّ الصَّمَّ الصَّمَّ الصَّمَّةِ الصَّمَةُ اللَّهِ مَا الصَّمَّ الصَّمَّ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

## ( سورة لقمان عليه السلام )

قرَأْ خَالَفَ وَرَحْمَةً بِالنَّصْبِ قرأ يعقوبُ ويَتَخْذُها بِالنَّصْبِ قرأ ابو جعفر ويَتَخْذُها بِالنَّصْبِ قرأ ابو جعفر ويعقوبُ عَلَيْكُمْ فَيْدِ اللهِ قرأ يعقوبُ عَلَيْكُمْ نَعْمَةً بَالإَفْرَادِ والتَّنُوينِ

#### (سورة السجدة)

قرَأَ ابو جمفر خَلَقَهُ باسْكَانِ اللاَّمِ قرَأُ يَمْقُوبُ أُخْفِي لَهُمْ بِاسْكَانِ اللاَّمِ قرَأُ يَمْقُوبُ أُخْفِي لَهُمْ وَالتَّخْفِيفِ الْمَا وَخَلَفُ بِالْكَسْرِ وَالتَّخْفِيفِ وَخَلَفُ بِالْمَتْحَ وَالتَّشْدِيد

#### (سورة الاحزاب)

قرَأ يَمْقُوبُ بِمَا تَمْمَلُونَ مَمَّا بِالْخُطَابِ قَرَأَ خَلَفُ الظَّنُونَا وَالرَّسُولَا والسَّبِيلاَ بِالأَلِف وَقَفًا قرَأَ رُويِسُ بَسَنَّالُونَ بِفَتْحِ السِّيْنِ مُشَدَّدَةً وألِف بَعْدَهَا قرَأُ يَمْقُوبُ سَادَاتِنَا بِالْجَمْعِ وَكُسْرِ التَّاءِ

#### ( سورة سبأ )

قرَأَ رُوَيسُ عالِم بِالرَّفَعِ وَخَلَفُ كَحَفَصِ قرَأَ بِمِقُوبُ مِن رَجْزِ أَلِيمٍ مَمَّا بِالرَّفَعِ قرَأَ يَمِقُوبُ مِنْسَأَتُهُ بِالْهَـمزِ مَفْتُوحًا قرَأَ رُوَيْسُ تَبَيَّنَتَ الْجِنُ بِضَمَّ التَّاءِ والْباء وكَسَرِ الْياءِ قرآ خَلَفُ في مَسْكَنْهِمْ بِكَسْرِ الكاف قرأ بعقوب وهل أجازى إلا الكفور كَحَفْص قرآ بعقوب فقالُوا رَبَّنا بالرَّفْع باعد بالألف بَعْدَ الباء وفَتْنِع الْهَدِين والدَّال وتَخْفِيف الْعَدِينِ قرَأ بعقوب لَن أَذِنَ وإذا فُرَّعَ كَابْنِ عَامِر قَرَأ وَيَضْفِ الْعَدِينِ قرَأ بعقوب الْهَمْزَةِ مُنُوَّ نَةٌ ورَفْع الْفاء قرَأ خَلَفَ في الْفَاء قرَأ خَلَفَ في الْفَاء بَرَاء الضَّعْف بنصب الْهَمْزَة مُنُوَّ نَةٌ ورَفْع الْفاء قرَأ خَلَفَ في الْفَاء بالجَمْع قرَأ بعقوب التَّنَاوُشُ بِالْوَاوِ

#### ( سورة فاطر عز وجل )

قرأ ابو جمفر غيرُ اللهِ بِخَفَضِ الرَّاءِ قرآ ابوجهفر فَلا تَذَهَب بِضَمِّ التَّاءِ و كَسَرِ الْهَاءَ نَفْسُكَ بِالنَّصْبِ قرآ بِهقوبُ وِلاَ يُنْقَصُ بِفَتْحِ الْيَاءِ وضَمِّ القافِ قرآ بهقوبُ نَجْزِي كُلَّ كَحَفْضٍ قرآ بعقوبُ عَلَى بَيْنَاتٍ بِالجَمْعِ قرآ خَلَفُ ومَكُرُ السَّيِّيِ بِخَفَضَ الْهَمْزَةِ

#### ( سورة يس عليه السلام )

قرأ ابو جمفر أئن ذُكِرْتُم بِفَتْنِع الْهَوْزَةِ الثَّانِيةِ وتَخفيفِ الْكَافِ قرأ ابو جمفر ابو جمفر ابو جمفر ورُو بَسَ والقَمَرَ بالنَّاءَ بَنِ قرأ ابو جمفر ورُو بَسَ والقَمَرَ بالنَّصَب قرأ يعقوبُ ذُرَّ يَتَهُمْ بَالجَمْعِ وَكُسْرِ التَّاءِ قرأ أبو جمفر أبو جمفر التَّاءِ قرأ أبو جمفر يخصمون بإسكان الخَاءُ والصَّادُ مُشَدَّدَةٌ عَلَى أَصَلِهِ والآخَرَ الْ كَرَانِ كَرَمَ فَي شَعْلُ بالضَّمِ قرأ ابو جمفر ويعقوبُ في شَعْلُ بالضَّمِ قرأ ابو جمفر فاكَهُونَ هَنَا وفي الدُّحَانِ والطُّورِ والتَّطْفِيفِ فا كَمِينَ بِحَذْفِ الأَلْفِ قرأ هُمَا وفي الدُّحَانِ والطُّورِ والتَّطْفِيفِ فا كَمِينَ بِحَذْفِ الأَلْفِ قرأ أَنْ وَالطَّورِ والتَّطْفِيفِ فا كَمِينَ بِحَذْفِ الأَلْفَ قرأ

يمقوبُ جبلاً بضم الباء ورُوح بتَشديدِ اللاّمِ مَرَأَ خَلَفَ نَسَكِّسهُ الفَتْمِ وَالْإِسْكَانُ والضَّم مُخَفَّفًا قرآ يعقوبُ المِنْذِرَ هُنَا وفي الأحقاف بالخِطابِ قرأ رُويسُ يَقْدرُ في بقادِرٍ هُنَا ويعقوبُ في الأحقاف

#### (سورة والصافات)

#### (سورةس)

قرَأُ ابو جعفر لِيَـدَّرُوا بالخطابِ وتَخفِيفِ الدَّالِ قرَأُ ابو جعفر بنُصْب بِضَمَّ الصَّادِ ويعقوبُ بِفَتْح النَّوْنِ والصَّادِ قرَأُ يعقوبُ تُوعَدُونَ بالْخطابِ قرَأُ ابو جعفرٍ إِنَّما أَنَا مُنْذَرٌ بِكَسْرِ هَمْزَةِ إِنَّما

#### (سورة الزس )

قرَأُ ابو جمهْرٍ وخَلَفُ أُمَّنَ هُوَ بِالنَّشَادِيدِ قرَأُ ابو جمهْر بِكَافٍ عَبْدَهُ

بِكَسَرِ الْهَيْنِ وَأَلِفٍ بَهْدَ الْباءِ قَرَأُ ابو جَمَفَرٍ بِاحْسَرَتْنَى بِزِيادَة بِاءِ مَهْتُوحَةٍ زَادَ ابْنُ وَرْدَانَ إِسْكَانَهَا

#### ( سورة المؤمن )

قرأ ابو جمفر يَدْعُونَ بِالْمَيْبِ قَرَأَ يَمْقُوبُ أَوْ أَنْ يُظْـَهِرَ كَحَفْصٍ قرأ يَمْقُوبُ عَلَى كُلِّ قَالْبِ بِحَذْفِ التَّنْوِيْنِ قرأ يَمْقُوبُ أَذْخِلُوا بِقَطْعِ الرَّمْزَةِ وَكَشرِ الْخَاءَ قرأ ابو جمفر لا يَنْفَعُ بالتَّأُ أَيْث

#### ( سورة فصلت والشورى )

قرَأُ ابو جَمَفُرٍ سَوَاءً بِالرَّفَعِ \* ويَمَقُوبُ بِالْخَفَصِ قَرَأُ ابوجَمَفُرِ نَحْسَدُ أَعْدَاهُ كَحَفَصٍ ويَمَقُوبُ نَحْسَدُ أَعْدَاهُ كَحَفَصٍ ويَمَقُوبُ كَخَفَصٍ ويَمَقُوبُ كَذَا فِعٍ قَرَأُ ابو جَمَفُرٍ اوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِنَصَبُ الْفَمْلَيْنِ كَذَا فِعٍ قَرَأُ ابو جَمَفُرٍ اوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِنَصَبُ الْفَمْلَيْنِ

#### ( سورة الزخرف )

قرَأُ يمقود عَبْدُ الرَّحْمَنُ كَنَافِعِ قرَأُ ابو جعفرِ أَوَ لَوْ حِنْدَكُمْ بِنُونِ الْجَنْعِ قرَأُ ابو جعفرِ أَوَ لَوْ حِنْدَكُمْ بِنُونِ الْجَنْعِ قرَأُ ابوجمفرِ سَقُفاً كَا بِي عَمْرٍ و ويمقوبُ كَحفصٍ قرَأُ يمقوبُ تَقَيَّض بالْياءِ قرأ يمقوبُ أَسُورَةٌ بإسْكانِ السَّيْنِ قرأ عَلَفْ سَلَفًا بالْفَتَحَيَّيْنِ قرأ خَلَفَ يَصِدُونَ بِضَمِّ الصَّادِ قرأ ابو جمفرٍ حَتَى يُلاَقُوا بالْفَتْحَيَّيْنِ قرأ خَلَفَ يَصِدُونَ بِضَمِّ الصَّادِ قرأ ابو جمفرٍ حَتَى يُلاَقُوا مِنَا وفي الطُّورِ والمَعارِ ج بفتنح الياء والقاف وإسكان اللاَّمِ قرأ

رُوَيْسُ تُرْجَمُونَ بِالْخِطَابِ وَهُوَ عَلَى قَاعِدَتِهِ كَرَوْحٍ فِي الْفَتْحِ والْكَسَرِ قَرَأْ خَلَفُ وقيلِهِ بِالنَّصْبِ

## ( سورة الدَّخان والشرِّيعة )

قراً رُوَيْسَ يَغْلِى بِالتَّذَكِيرِ قرأَ ابوجهه فِ اعْتَلُوهُ بِالْكَسْرِ وَيهقُوبُ بِالْكَسْرِ وَيهقُوبُ بِالضَّمْ قَرَأُ رُوَيِسَ بِالضَّمْ قَرَأُ يَعْمُونَ التَّاءُ وَخَلَفُ بِالرَّفْمِ قَرَأُ رُوَيِسَ وَالْضَّمْ وَرَأُ ابوجههُ لِيَجْزَى دِضَمَّ الْياءُ وَقَنْدَ إِلزَّايِ وَلا يُؤْمِنُونَ بِالْخُطابِ قرأَ ابوجههُ لِيَجْزَى دِضَمَّ الْياءُ وَقَنْدَ إِلزَّايِ وَلا يُخْرَفُ فَي نَصْبِ اللَّامِ قرأً خَلاَفَ فَي نَصْبِ اللَّامِ قرأً يعقوبُ كُلَّ أُمَّةٍ الثَّانِي بِنَصْبِ اللَّامِ قرأ خَلَفُ والسَّاعَةُ بِالرَّفْمِ

## ( ومن سورة الأحقاف إلى سورة والذاريات )

قرأ يعقوب كُرُها مَعا بالضِم قرأ يعقوب وفصاله في فتنح الفاء واسكان الصاد قرأ يعقوب لا يُرَى إلا مساكنه م كحفص قرأ رويس إن أو ليثم بعنم التاء والواو وكسر اللام قرأ يعقوب وتقطعوا بفتح التاء وإسكان القاف وفتنح الطاء خفيفة قرأ يعقوب وأملى لهم التاء وإسكان الياء قرأ رويس وتباوا أخبار كم باسكان الواو قرأ بعقوب لاتقد موا بفتح بعقوب لاتقد موا بفتح بعقوب لاتقد موا بفتح بعقوب لاتقد موا بفتح المناء والثلاثة بعد الحجرات بفتح الجيم قرأ يعقوب الأنها مؤا بفتح المناء والما المناء قرأ المناء ا

# ابوجمفر يَوْمَ نَقُولُ بِالنُّونِ

#### ( ومن سورة والذاريات الى سورة المجادّلة )

قرأ يعقوبُ وقومَ نُوح بنصب الميم قرأ يعقوبُ واتبَعَنَهُم ذُرِ بِالنهِ كَانِي عامرٍ قرأ خَافَ المُصيطِرُنَ وبمُصيطِرِ بالصادِ الحَالِصةِ قرأ أَبُو جَمَفَرٍ مَا كَذَب بِنَشَدِيدِ الذَّالِ قرآ بَعَقُوبُ أَفْتُمارُونَهُ بِفَتْحِ التَّاءِ ويَمَدُ وإِسْكَانِ الميم قرأ رُونِسُ اللاّتَ والمُزَى بنَشْدِيدِ التَّاءِ ويمَدُ للسَّا كَنَيْنِ قرأ ابوجعفرِ عادًا الأولى كا بي عَدْو وقرأ ابوجعفر مُستَقِرُ بالنحفض قرأ خلف المُنشاتُ بالفتح قرأ بالخفض قرأ ابوجعفر وحور عين بخفضهما وخلف رُونِسُ ونحاسُ بالرّفع قرأ ابوجعفر وحور عين بخفضهما وخلف رَونيسُ ونوحسُ الرّفع قرأ ابوجعفر وحور عين بخفضهما وخلف برقيم المُنتِ المُنتِ المُنتِ المُنتَ المُنتَ المُنتَ عَرَأ به المُنتَ المُنتَقَاتِ المُنتَ المُنتَ المُنتَ المُنتَ المَنتَ المُنتَ ال

#### ( ومن سورة المجادلةِ إلى سورة الملك )

قرَأُ ابوجه فَرِ يُظاهِرُونَ مَمَّا كَحَمْزَةَ قَرَأُ أَبُو جَمَّفٍ مَا يَكُونُ بِالتَّا نِيثَ قَرَأُ ابو جَمَّفٍ مَا يَكُونُ بِالتَّا نِيثَ قَرَأً خَافَ ويَتَنَاجَونَ كَحَفْضٍ ورُوَيْسُ قَرَأً خَافَ ويَتَنَاجَونَ كَحَفْضٍ ورُوَيْسُ

بَتَفْدِيمِ النُّونِ سَاكِنَةً عَلَى النَّاءِ وَضَمَّ الْجَيْمِ مِنْ غَيْرِ أَلْفِ وَكَذَلِكَ قَرَأَ الْمُوجِمِهُ لَكُيْ لاَ يَكُونَ فَلا تَدَا اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ الللللَّهُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللِمُ اللللَّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَ

## ( ومن سورة الملك إلي سورة النبأ )

 إذْ أَذَبَرَ كَأَبِي عَمْرِ و ويمقوبُ كَحَفَصِ قرآ ابوجمفر وما يَذَكُرُونَ الْفَيْبِ قَرَأْ يَمْقُوبُ يُمْنَى بِالتَّذَكِيرِ قَرَأْ رُوَيْسُ سَلَاسِلَ بِحَذْفِ الأَلْفِ وَفَقاً وَرُوَيْسُ وَفَقاً وَرُوَيْسُ اللَّهُ وَفَقاً وَرُوَيْسُ اللَّهُ وَفَقاً وَرُوَيْسُ اللَّهُ وَفَقاً وَرُوَيْسُ اللَّهُ وَفَقاً وَرُوَيْسُ بِحَذْفِها وَفَقاً قَرَأَ خَلَفَ عَالِيَهُم بَالنَّصَبِ قرآ ابو جعفر واستبروق الحَذْفِها وَفَقاً قرآ خَلَفَ عَالِيَهُم بَالنَّصَبِ قرآ ابو جعفر واستبروق الخَفْضِ قرآ يعقوبُ وما تَشَاوُنَ بِالْخِطابِ قرآ رَوْحَ عُذْرًا بِالضّمَّ بِخَفْضِ وَيعقوبُ الطّمَ ويعقوبُ اللَّهُ مِنْ الطّاقِقُ اللَّانِي بِفَدْحِ اللَّهِ مِقْوبُ الطّاقِقُ اللَّانِي فِلْقَوْدِ اللَّهُ مِنْ قرآ رُويْسُ اللَّهُ مِنْ الطّاقِقُ اللَّانِي فِلْمَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الطّاقِي اللَّهُ مِنْ الطّمَّمِ قرآ رُويْسُ اللَّهُ مِنْ الطّمَاقُ اللّالَةُ وَا النَّانِي فِلْمَالِيَ اللَّهُ مِنْ الطّمَاقُ اللَّهُ مِنْ الطّمَاقُ اللَّهُ مِنْ الطّمَاقُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الطّمَةُ اللَّهُ مِنْ الطّمَاقُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الطّمَاقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ الطّمَاقِي اللَّهُ مِنْ الطّمَاقِيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

## ( ومن سورة النبأ إلى آخر القرآن )

قرَأُ رَوْحَ لَا بِثِينَ بِحَذَفِ الأَلْفِ وَخَلَفُ لِأَثِبَاتِهَا قرَأُ يَمْقُوبُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا يُعْفُونُ وَلَا يُعْفُونُ وَلَا يُعْفُونُ وَلَا يُعْفُونُ وَلَا يُعْفُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْفُونُ وَلَا اللّهُ وَلَا يَعْفُونُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ و

فَاعْلَمْ ذَلِكَ قَرَأُ ابو جَمْفُر قُتُلَتْ بِالتَّشْذِيدِ قَرَأُ يَمْقُوبُ نُشْرَتْ بالتَّخْفِيف قرأ رُويْسُ سُوِّرَتْ بالتَّشْدِيدِ قرأ رَوْحُ بضَنِينِ بالضّادِ قرَأَ ابو جعفر بَلْ تُكَذِّرُونَ بِالْغَيْبِ قرَأَ ابو جعفرٍ ويعقوبُ تَعْرَفُ بضَّم التَّاء وفَتُنح الرَّاء نَضَرَةً بالرَّفَع قرَأَ ابو جَمَفُرٍ ويَصَلَّى بالْفَتْحِ وَالْآسِنَكَانَ وَالتَّخْفِيفَ قَرَأُ ابُو جَمَّهُمْ مَحَفُوظٍ بِالْخَفَضُ قَرَأُ يَمِقُوبُ اللُّ اتُؤْثِرُونَ بِالْمُحْطَابِ قَرَأُ ابو جَمَفُرِ ورَوْحٌ لاتَّسَمَعُ فَمَهَا لاغَـــةً كَحَفْص قرَأُ ابو جعفر إِيابَهُمْ بتَشْدِيدِ الْيَاءِ قرَأُ ابو جعفرِ فَقَدَرَ بتَشْدِيدِ الدَّال قرَأُ ابوجمفر ولا تَحاضُّونَ كَحَفْص قرَأُ يمقوبُ لا يُمَـذَّبُ ولا يُو أَقُ بِفَتْحِ الذَّالِ وَالثَّاءِ قَرَأً أَوْجِمَفُرُ لَبَدًا بِتَشْدِيدِ الْبَاءِ قَرَأَ يُعَقُّو بُ فَكُ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْمَامٌ كَحَفِص قرَأَ رُوَيْسُ نَارًا تَلَظَّى بَتَشَديدِ التَّاء وَصَلاًّ قَرَأً خَلَفَ مُطَلِّعَ بِكُسْرِ اللَّامِ قِرَأَ ابوجِمهُر حَرَفَي الْبَرِيَّةِ بِالْيَاءِ مُشَدَّدَةً قَرَأُ ابو جعفر ورَوْحُ جَمَعَ التَّشَدِيدِ قَرَأَ ابو جعفر لِثَلاَف بِحَدْف الْبَمَزَةِ إِيلاَفْهِمْ بَحَدُفِ الْبِياءَ قُرَأَ يَمْقُوبُ كُفُوًّا بِالْإِسْكَانِ وَاللَّهُ أَعَامُ

\* (قال شيخنا رحمه الله تم هذا الاملاء بالجامع الأزهر والممبد الأنور يوم الأر بماء السادس عشر من شهر صفر سنة ١٧٩٠ ما ثنين و تسمين بمد الألف من هجرة من له المزوالشرف سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم )\*

# \* ( متن عقيلة أثراب القصائد في أسنى المقاصد الشهيرة بالرَّائية في فن الرَّسم للشيخ الشاطبي )\*

# بسم الله الرحمن الرحيم .

الحَمَدُ لِلهِ مَوْصُولًا كُمَا أَمْرًا مُبَارَكًا طَيْبًا يَسْتَأْذُلُ الدُّرَرَا ذُو الْفَصْلُ وَالْمَنَّ وَالْإِحْسَانِ خَالَقُنَا ۚ رَبُّ الْمِبَادِ هُوَ اللَّهُ الَّذِي فَهَرَا حَى عَلَيمٌ قَدِيرٌ وَالْكُلاَمُ لَهُ فَرْدُ سَمِيمٌ بَصِيرٌ مَاأَرَاهَ جَرَى أَحْمَدُهُ وَهُوَ أَهُلُ الْحَمْدِ مُفْتَمَدًا عَلَيْهِ مُفْتَصَمّاً بِهِ ومُنْتَصرًا ثُمَّ الصَّلاةُ على محمَّدِ وعلى أشياءهِ أبدًا تُنديي نَدًا عَطِرًا ويَمْــُدُ فَالْمُسْتَمَانُ اللَّهُ فِي سَبَبِ يَهْدِي إِلَى سَأَنِ الْمَرْسُومِ مُنْخَتَصَرًا عَلَىٰ عَلَائِقُهُ أَوْلَى الْعَلَائِقِ إِذْ خَيْرُ الْقُرُّونِ أَقَامُوا أَصَلَهُ وُزَرَا وكُلُّ مافيهِ مَشْمُورٌ بسُنُتَّهِ ولَمْ يُصِبْ مَنْ أَصَافَ الْوَهُمَ وَالْفِيرَا ومَن رَوَي سَتُقِيمُ الْمُرْبُ أَلْسُنَهَا لَحْنَا بِهِ قَوْلُ عُثْمَانِ فَمَا شُهِرَا أَوْ صَيَحٌ لاحْتَمَلَ الايماءَ فِي صُورَ فيهِ كَالَحْن حَدِيث يَنْشُرُ الدُّرَرَا وقيلَ مَمْنَاهُ فِي أَشْسِياءَ لَوْ قُرْتَتَ بِظَاهِرِ الْخَطُّ لا تَحْفَى عَلَى الْكُبِّرَا لَا اوْضَعُوا وحَزَاوُّا الظَّالِمِينَ لاأَذْ بَحَنَّهُ وَأَيْدِ فَافْهَم الْخَدَا واعْلَمْ بَأْنَّ كَتَابَ اللَّهِ خُصَّ بِمَا تَاهَ الْبَرِيَّةُ عَنْ إِنْيَانِهِ ظُمُـرَا

مَنْ قَالَ صَرْ فَتُهُمْ مَعْ حَثِّ نُصْرَتِهِمْ وَفَنُ الدُّوَاعِي فَلَمْ يَسْتَنْصِرِ النَّصَرَا كُمْ مِن بَدَا ثِمَ لَمْ تُوجَد بَلاغَتُهَا ۚ إِلاَّ لَدَيْهِ وَكُمْ طُولَ الزَّمَانِ تُرَى ومَنْ يَقُلُ لِمُلُومِ الْغَيْبِ مُمْجِزُهُ فَلَمْ تَرَ عَيِنَهُ عَيْنًا ولا أَثَرًا إِنَّ النَّيْوبِ بِإِذِن اللهِ جَارِيَةَ مَدَى الزَّمان على سُبُل جَلَتْ شُورًا ومَن يَقُلُ بِكُلامِ اللهِ طَالَبَهِ مِن لَمْ يَعْلُ فِي الْمِلمِ وزدًا لا ولاصِدَرًا مالا يُطاقُ فَفِي تَمْسِينِ كُلْفَتُهِ وجائزٌ ووُقُوعٌ عَضَلَةِ الْبُصَرَا لله دَرُّ الَّذِي تَأْلِيفُ مُعْجِزِهِ والإنْتُصَارُ لَهُ قَدْ أُوضِعَمَ الْغُرُرَا ولَمْ يَرَلْ حَفظُهُ بَيْنَ الصَّحَابَةِ فِي عَلَا حَيَاةً رَسُول اللهِ مُبْتَدِرًا وكُلُّ عَامٍ عَلَى جَـنِدِيلَ يَمْرَضُهُ وقيـلَ آخرَ عَامٍ عَرْضَتَيْن قَرَا إِنَّ الْيَمَامَةَ أَهُوَاهَا مُسَيِّلُمَةُ الْ كَذَّابُ فِي زَمَن الصِّدِّيقِ إِذْ خَسِرًا وبَعْــُدُ بِأَسِ شَدِيدٍ حَانَ مَصْرَعُهُ وَكَانَ بِأَسًّا عَلَى الْقُرَّاءِ مُسْــَتُهُرَا نادَى أَبابَكْرِ الْفَارُوقُ خِفْتُ عَلَى الْسَقْرُ اء فَادُّركَ الْفُرْ آنَ مُسْتَطِرًا فأجمَمُوا جَمَعَهُ في الصُّحف واعْتَمَدُوا

زَيْدَ بْنَ تَابِتِ الْعَدَٰلَ الرِّضَى نُظُرَا

فقام فيه لِمَون اللهِ يَجمَعُهُ بِالنَّصِيحِ والجُدِّ والْمَنْ مِ الَّذِي بَهِرَا من كُلِّ أُوجُهُهِ حَتَّى اسْتَتَمَّ لَهُ بِالأَحْرُ فِ السَّبَعَةِ الْعَلَيْا كَمَا اسْتَهَرَا فأَ مُساكَ الصَّدُفُ الصِّدِ بِقُ ثُمَّ الَى الْفَارُوقِ أَسْلَمَهَا المَّا فَضَي الْمُدُرَا وعندَ حَفْصة كَانَت بَعَدُ فَا خَتَلَفَ أَلْ قُرَّاهِ فَاعْتَزَلُوا فِي أَحْرُف زُمْرَا وكَانَ فِي بَعْض مَنْزَاهُم مُشَاهِدَهُمْ حُذَيْفَةٌ فَرَأَى فِي خُلْفِهِمْ عِبْرًا فَجَاءَ عُثْمَانَ مَذَعُورًا فَقَالَ لَهُ أَخَافُ أَنْ يَخْلِطُو افَأَ ذُرِكُ الْبَشَرَا فاستَحضر المدُّف الأولَى الذي جمعت وخَصٌّ زَيْدًا ومن قُرَيْشهِ نَفْرَا على لِسَانَ أُرَيْشِ فَا كُنتُبُوهُ كُمَا عَلَى الرَّسُولَ بِهِ إِنْزَالُهُ انْتَشَرَا فَجَرَّدُوهُ كُمَا يَهُوَى كِنَابَتُهُ مَافِيهِ شَكُلٌ وَلَا نَقَطُّ فَيُعْتَجَرَا وصارَ في لَدَيْخِ مِنْهَا مَعَ المُدُني كُوفِ وشامٍ وبَصْرِ نَمْ لَأَ الْبَصَرَا وقبيلَ مَكُنَّةً والْبَعْرَيْنِ مَمْ يَمَنِ صَاعَتْ بِهَا نَسَخَ فِي نَشْرِهَا قُطْرَا وقالَ مالكُ القُرُ آنُ يُكْنَبُ بال كتاب الأوَّل لا مُستَحَدِيًّا سُطَرَا وقالَ مُصْحَفُ عُثْمَان تَمَيُّ لَمْ أَحَدُ لَهُ بَيْنَ أَشْيَاخِ الْهُدَى خَبَّرًا أَبُو عُبِيَدٍ أُولُو بَمْض الْخَزَائِن لِي فَاسْتَخْرَجُوهُ فَأَبْصَرْتُ الدِّمَا أَثَرَا \* ورَدَّهُ ولَدُ النَّحاسِ مُعْتَمدًا ما قَبلَهُ وأَباهُ مُنْصِفًا نَظَرَا إِذْ أَمْ يَقُلُ مَالِكُ لَاحَتُ مَهَالَكُهُ مَالاً يَقُوتُ فَيُرْجَى طَالَ أَوْ قَصُرَا وَبَيْنَ نَافِعِهِمْ فِي رَسْمِهِمْ وَأَبِي عُبَيْدٍ الْحُلْفُ فِي بَمْضِ الَّذِي أَثْرَا ولاتُمارض مَمَ حُسن الظُّنُون فَطب

صَدَرًا رَحِيبًا بِمَا عَنَ كُلَّيْمٍ صَدَرًا وَعِيبًا بِمَا عَنَ كُلَّيْمٍ صَدَرًا وهاكَ أَظْمَ اللَّذِي فِي مُقْنِعٍ عَنَ ابِي عَمْرٍ و وفيهِ زِيادَاتُ فَطِب عُمْرًا

# ( باب الاثبات والحذف وغيرهما مرتباعلى السور )

# ( •ن سورة البقرة إلى سورة الأعراف )

بالصَّادِ كُلُّ صَرَاطُ والصَّرَاطِ وقُلْ بِالْحَذْف مالكِ يَوْمِ الدِّين مُقْتَصِرًا و احذِفْهُما بَمْدُ فِي أَدَّارَأَتُهُمُ ومَسَا كَيْنُ هُنَا ومَمَّا يَخْدُعُونَ جَرَى وقاتلُو هُـم وأَفْعالُ القِتالِ بِهَا ۚ ثَلاثَةٌ قَبْلَهُ تَبَدُو لِمَن نَظرَا هُنَا ويَبْضُطُ مَعْ مُصَيَّطِ وكَلْنَا الْ مُصَيْطِرُونَ بِصَادٍ مُبْدِلِ سُطِرًا وفي الإمام أهبطُو امِصْرًا بهِ أَلْفُ وَقُلْ وَمَيْكَالَ فَيُهَا حَذَفُهَا طَهِرَا و الفِعْ حَيْثُ واعَدْنا خَطِيئَتُهُ والصَّفَّةُ الَّ يَحْتَفَدُوهُمْ هَنَااعْتُهُ ا مَمَّا دَفَعُ رَهَنَّ مَعَ مُضَمَّةً وعاهَدُوا وهُنَا تَشَابَهَ آخَتُصرَا يُضاعفُ الخُلْفُ كَيْفَ جَاوَكِتَابِهِ وَنَافِعُ فِي النَّحْرِيمِ ذَاكَ أَرَى والحُذُفُ في اع إِبرَاهيمَ قَبْلُ هُنَا شَامٍ عَرَاقٍ وَلَهُمَ الْمِرْقُ مَاانْتَشَرَا أَوْصَى الاِمامُ مَعَ الشاميّ والمَدّني شامٍ وقالُو ابْحَذْفَ الْوَاوِ قَبْلُ يُرَى يَقْتُلُونَ الَّذِينَ الْحَذْفُ مُخْتَلَفٌ فيهِ مَمَّا طِائرًا عَنْ الْفِع وَقرَا وقاتلُوا واللاتُ مَمْ رُباعَ كِتا بِاللهِ مِمَهُ ضِمَافًا عاقَدَتْ حَصَرَا مُرَاغَمًا قَاتَلُوا لامَسْتُمُ بهِـما حَرْفَا السَّلامِ رسالَتُهُ مَمَّا أُثِرَا وبا لِنَمَ السَكَمْبَةِ احْفَظَهُ وقُلْ قَيْمًا والأَوَّلَيْنِ وأَكَالُونَ قَدْذُكُرَا وقُلْ مَسَاكِينَ عَنْ خَلَفُ وَهُو دَبِهَا وَذِي وَيُو نُسَ الْأُولَى سَاحَرٌ خَبُرَا

# ( ومن سورة الاعراف الى سورة مربم عليها السلام )

ونافع باطل مما وطائر هـم بالحذف مع كلمانه متى ظهراً مما خطيئات واليا ثابت بهـما عنه الخبائث حرفاه ولا كدرا هما وفي يُونس بكل ساحر الذ تأخير في ألف به الخلاف يُرى هما وياوريشا بخلف بعده ألف وطاه طيف أيضاً فازك مختبرا وبصطة باتفاق مفسدين وقا ل الواو شامية مشهورة أثرا وحذف واو وما كنا وما يتذك كرون وأنجا كم لهـم زبرا ومع قد أفلت في قصر أمانة مع مساجد الله الأولى نافع أثرا ومع خلاق وزاد اللام له ألفاً لا أوضه وا جاهم وأجمع وأجمع المراة

لاأذ بَحَنَ وعَن خَلَف مَمّا لا إِلَى مِن تَحَمّا آخِرًا مَكَيّم زَبَرَا وَدُونَ وَاوِ الّذِينَ الشّامِ وَالْدَنِي وَحَرَفُ يَنْشُرُ كُمْ بِالشّامِ قَدْنُشِرَا وَفِي لِنَا لَنَنْصُرُ عَن مَنْصُورِ انْتَصَرَا وَفِي لِنَانَتِ فِي فَاطِ قَصَدرا غَيَابِاتِ نَافِع وَآيَاتُ مَمّدَهُ وعَنْ لَهُ يَنّاتٍ فِي فَاطِ قَصَدرا وفيهِ فَأَنْ إِمَامٍ حَاشًا بِحَذْفِ صَبّح مُشْتَهَرَا وَفِيلِهِ خُلْفٌ وَآيَاتُ بِهِ أَلْفُ أَلْ إِمَامٍ حَاشًا بِحَذْفِ صَبّح مُشْتَهَرَا وَفِيلَةً فَوْا لَا نَبِهِ أَلْفُ أَلْ إِمَامٍ حَاشًا بِحَذْفِ صَبّح مُشْتَهَرَا وَيَالَدَى غَافِرٍ عَن المَضْهِ مَ أَلْفٌ وَهَاهُنَا أَلِفٌ عَن كُلّمٍ مِ بَهِ وَالْأَنْهِ عَنْ الْمَامِ عَلَيْهِ أَلْفُ وَهَاهُنَا أَلْفُ عَن كُلّمٍ مَ بَهِ رَا

والْكَافِرُ الْحَذَفُ فِيهِ فِي الاِمامِ جَرَى لاَتَايْنَسُو اومَمًا يَايْنَسُ بِهَا أَلْفُ ۖ

في اسْنَا يْتَسَ اسْنَا يْنْسُو احَذْفْ فَشَا زُبَرَا

والرّيخ عَن نافِع وتَحْتُهَا اخْتَافُوا وياباً يَّامٍ زَادَ الْخُافُ مُسْتَطَرَا والْمَافُ والْمَالَيْسَ فِيهِ تُرَى والْمَا الْخُافُ والْمَالَيْسَ فِيهِ تُرَى سُبْحَانَ فَاحْدُفُ والْمَالَيْسَ فِيهِ تُرَى سُبْحَانَ فَاحْدُفُ وشَامٍ قَبْلَهُ حَبَرَا سُبْحَانَ فَاحْدُفُ وَشَامٍ قَبْلَهُ حَبَرَا سُبْحَانَ فَاحْدُفُ وَشَامٍ قَبْلَهُ حَبَرَا تَرْوَرُ زَاكِيةً مَعْ لَتَحْدُدُتَ بِحَمَدُ فِي الْفِعِ كُلّمِاتُ رَبّى اعْتُبرا تَرْوَرُ زَاكِيةً مَعْ لَتَحْدُدُتَ بِحَمَدُ فَي الْفِعِ كُلّمِاتُ رَبّى اعْتُبرا وَفِ خَرْجًا مَمَّا والربح خُلْفُهُمْ مُ وكُلُّهُمْ فَخَرَاجُ بِاللّبُوتِ قَرَا وَفِي خَرْجًا مَمَّا والربح خُلْفَهُمْ مُ وكُلُّهُمْ مَ فَخَرَاجُ بِاللّهُوتِ قَرَا فِي وَمَكُنّى مَكُ وَمِنْهَا عِرَاقِ بَعْدَ خَيْرُ أُرَى

( ومن سورة مريم عليها السلام إلى سورة ص )

# خَلَقْتُ وَاخْتَرْتُ حَذْ فَ الْكُلِّ وَاخْتَلَهُوا

بلا تَحْفُ نَافِعُ لَسَّافَطُ اخْتُصَرَا

يُسارِعُونَ حُذَاذًا عَنْهُ وَاتَّمَةُ وَا عَلَى حَرَامِ هَنَا وَلَيْسَ فِيهِ مِرَا وقالَ الأوَّلَ كُوفِي وفي أُولَمَ لاوَاوَفِي مُصْحَف المَكِّيِّ مُسْتَطِراً مُعَاجِزِينَ مَمَّا بُقَاتَلُونَ لِنَا فِع بُدَافِعُ عَنْ خَلَفٍ وفي نَفَرَا وسامِرًا وعظامًا والْعِظامَ لِنَا فِع وَقُلْ كَمْ وَقُلْ إِنْ كُوفِ ابْتَدَرَا للهِ في الأَخْرَيْنِ وفي الإمام وفي ال

يَصْرِي قُلُ أَلْفُ يَزِيدُهَا الْكُبُرَا

سِرَاجًا اخْتَلَهُوْا وَالرِّ بِحَ مُخْتَلَفُ ۚ ذُرِّيَّةً نَا فِعْ مَغَ كُلِّ مَاانْحَدَرَا وَيُنْوَلُ النُّونُ مَكِّي وَحَافِفُ فَا

رِهِينَ عَنْ جُلِّيمٍ مَعْ حَاذِرُونَ سَرَى

والشّام قُلْ فَتُوكُلْ والمُدَيْنِ وِياً تَينَّنِي النونُ مَكِيِّ بِهِ جَهَـرَا اللهُ اللهُ اللهُ فَيما إِنَّنَا سَطَرَا مَمَا اللهُ اللهُ فَيما إِنَّنَا سَطَرَا مَمَا اللهُ اللهُ فَيما إِنَّنَا سَطَرَا مَمَا بِهادِ عَلَى خُلُفُ فَنَاظِرَةٌ سِحْرَانِ قُلْ نَافِعٌ بِفَارِغًا قَصَرَا مَمَا بِهادِ عَلَى خُلُفُ فَنَاظِرَةٌ سِحْرَانِ قُلْ نَافِعٌ بِفَارِغًا قَصَرَا مَكَيْمُ فَالَ مُوسَى نَافِعٌ بِعَلَيْهِ وَآيَاتٌ وَلَهُ فَصَالُهُ ظَهَرَانًا لَهُ وَيَسْأَلُونَ بِخُلُفُ عَالَمُ اقْتَصَرَا تُصَاعِرِ اتَّفَقُوا تُظَاهِرُونَ لَهُ ويَسْأَلُونَ بِخُلُفِ عَالَمُ اقْتَصَرَا لَهُ اللهُ ال

# كُوفٍ وماعَمِلَتُ والْخُلْفُ فِي فَكَرِينِ نَ كُلاًّ آ ثَارَهُمْ عَن نَافِعٍ أَثِرَا

# ( ومن سورة ص إلى آخر القرآن )

عَنْ نَافِعُ كَاذِبُ عَبَادَهُ بِخَلَا فَ إِنَّانُونُونِي بِنُونِ الشَّامِ قَدْ نُصِرًا أَشَدُّ مِنْكُمْ لَهُ أَوْ أَنْ لِكُوفَيَةٍ وَالْحَذْفُ فِي كَلِمَاتٍ نَافِعٌ نَشَرَا مَمْ أُو نُس وَمَمَ التَّحْرِيمِ وَاتَّفَقُوا عَلَى السَّمْوَ اتِّفِي حَذَفَيْنِ دُونَ مِرَا لَكُنْ فِي فُصِّاتَ تَشْبُتُ أَخِيرُهُمَا وَالْحَذَفُ فِي ثَمَرَاتٍ نَا فِعْ شَهَرَا هُنَا أَسَاوِرَةٌ وَالرَّبِيحَ وَالمَدَنِي عَنَّهُ بِمَا كَسَبَتْ بِالسَّامِعَنْهُ جَرَى وعَنْهُــما تَشْتَهِيه ياعبادِيَ لا وهُمْ عبادُ بحذْف الْكُلّ قَدْذَ كرَا احسانًا اعْتَمَدَ الْكُوفِي وَنَافِعُهُمْ لِقَادِرِ حَذَفُهُ أَثَارَةٍ حَصَرَا ونافِع عاهدَ إذ كُرْ خاشمًا بخلا ف دَاللَّهُ صَفْ شَامٍ ذُوالْحَلَالِ قرا تُكَذِّبانِ بِخُلْفِ مَعْ مُوَاقِعَ دَعْ لَلِشَّامِ وَالْمَدَّنِي هُوَ الْمُنْيِفُ ذُرًا والْـكُلُّ والشَّامِ إِنْ تَظَاهَرَ احَذَفُوا وَأَنْ تَدَارَ كَهُ عَنْ نَا فِعِ ظَهَرَا ثُمَّ المَشارق عَنْـهُ والمُغاربِ قُلْ عاليَهُــم لهُ وكِذَابًا اشْـنَهُرَا قُل انَّمَا اخْتَلَفُوا جِمَالَتُ وَبِحَذْ فَ كُلَّمِهِمْ أَلِفًا مِن لامِهِ سُطِرًا وجاىءَ أَنْدَانُسُ تَزيدُهُ أَلِفًا مَمَّا وِبِالْمَدَنِي رَسَمًا عُنُوا سِيرَا ختامهُ وتُصاحبني كَبَائِرَ قُلْ وفي عبادي سُكارَى نا فِع كَثْرَا فلا يخافُ بفاء الشَّامِ والمدِّني والضَّادُفِي بضَّنِينِ تَجْمَعُ الْبَشَرَا

وفي أريْتَ الَّذِي أَرَيْتُمُ اخْتَلَفُوا وقُلْ جَمِيمًا مِهِادًا الْفِعِ حَشَرَا مَعَ الطَّنُونَ الرَّسُولَ والسَّبِيلَ لدَى الْ مَعَ الطَّنُونَ الرَّسُولَ والسَّبِيلَ لدَى الْ أَفَاتِ فِي الإمامِ ثَرَى أَخْزَابِ بِالأَلْفَاتِ فِي الإمامِ ثَرَى

بِهُودَ والنَّجْمِ والفُرْقَانِ كُلَّهِـمِ والْمَنْكَبُوتِ أَمُودًا طَيَّبُوا ذَفَرَا سَلَاسِلاً وقَوَارَبِرًا مَمَّا ولَدَى أَلَ يَصْرِي فِي الثَّانِ خُلْفُ صَارَمُ شَهَرَا ولُوْلُوَّا كُلَّهُمْ فِي الْحَبِّ واخْتَلْفُوا فِي فَاطَرٍ وبِثَبْتِ نَافِعٌ نَصَرَا وفِي الأَمَامِ سُوَاهُ فَيلَ ذُو أَلْفِ وقيلَ فِي الْحَبِّ والإنسانِ بَصْرِ أُرَى وفي الأَمَامِ سُواهُ فيلَ ذُو أَلْفِ وقيلَ فِي الْحَبِّ والإنسانِ بَصْرِ أُرَى لِلْكُوفِ واللَّهُ نَسانِ بَصْرِ أَلْفُ والْحَبِّ لَيْسَ عَنِ الْفَرَّاءِ فَيهِ مِرَا لِلْكُوفِ وَاللَّهُ لَا فَعَلِ أَوْلَا فَاطِرِ أَلْفَ والْحَدَقُ فِي نُونِ تَأْ مَنَّا وثَبِقُ عُرَا وزيدَ لَافْصَلِ أَوْ لَلْبَهَزِ صَوْرَتُهُ والحَدَقُ فِي نُونِ تَأْ مَنَّا وثَبِقُ عُرَا وزيدَ لَافُصَلِ أَوْ لَلْبَهَزِ صَوْرَتُهُ والحَدَقُ فِي نُونِ تَأْ مَنَّا وثَبِقُ عُرَا

# ( باب الحذف في كلمات تحمل عليها اشباهها )

وهاكَ فِي كَلَمَاتٍ مَذَفُ كُلِّهِم وأَحْمِلُ عَلَى الشَّكُلِ كُلِّ الْبَابِمُعْتَبَرَا لَكِنِ أُولَئِكَ واللَّنِي وَذَلَكَ هَا يَا والسَّلَامَ مَعَ اللَّاتِي فَرُدْءُكُرَا مَسَاجِدَ وإِلَّهَ مَعْ مَلَائِكَةِ واذْ كُرْ تَبَارَكُ والرَّحْمَنُ مُغْتَفَرَا ولا خَلالَ مَسَاكِبْنَ الضَّلَالُ واذْ كُرْ تَبَارَكُ والْكَلَالَةِ والخَلَاقُ لا كَدَرَا ولا خَلالَ مَسَاكِبْنَ الضَّلَالُ وفي ما بَيْنَلامَيْنِ هَذَا المَذَفُ قَدْءُمِرَا وفي ما بَيْنَلامَيْنِ هَذَا المَذَفُ قَدْءُمِرَا وفي المُشَنِّي اذَا مَالَمْ يَكُنْ طَرَقًا كَسَاحِرَانِ أَضَلَانًا فَطَبْ صَهِرَا وبَعْدَ أُونِ ضَمِيرِ الْفَاعَلَيْنَ كَا تَنَا وزَوْنَا وعُلَّمِنا حُلَّا خَضِرَا وبَعْدَ أُونِ ضَمِيرِ الْفَاعَلَيْنَ كَا تِنَا وزَوْنَا وعُلَّمَنا حُلَّا خَضِرَا وبَعْدَ أُونِ ضَمِيرِ الْفَاعَلَيْنَ كَا تِنَا وزَوْنَا وعُلَّمَنا حُلاً خَضِرَا

وعالمًا وبالغَ والسَّلَاسلَ والشَّبا طينَ إيلاف سُلطانٌ لَمَن نَصَرَا واللاَّعِنُونَ مَعَ اللَّاتِ الْقِيامَةِ أَصْ حَابُ خَلاَ أَنْ أَنْهَارٌ صَفَتَ نَهَرَا أُولِي يَتَامَى أَنْصَارِي احْدِفُوا وَتَعَا لَى كُلُّهَا وَيْفَيْرِ الْحِنَّ ٱلْانَ جَرَى حَتَّى بِلَاقُوا مُلاقُونُ مُبَارَكًا احْ فَظَهُ مَلاقيهِ بارَ كَناوكُن حَذِرا وكُلِّ ذِي عَدَدٍ نَحُو الثَّلاثِ ثلا أَهِ ثلاثينَ فادر الْكُلُّ مُمْتَبُرا واحفَظ في الأنفال في الميعادِ مُتَّبِّماً ﴿ ثُرَابَ رَعْدٍ ونَمْلِ والنَّبَأَ عَطِرَ ا وأَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ أَيُّهُ الثَّقَلَانِ أَيُّهُ السَّاحِرُ اخْصُصْ كَالنَّدَى سَحَرَا كتابُ ٱلاَّالَّذِي فِيالَ عَدِمَعُ أَجِلَ ﴿ وَالْحَجْرُ وَالْكَرَمْفُ فِي الْهِمَا غَيْرَا والنَّمْلُ الاولَى وقُلُ آياتُنا ومَمَّا بِيُونُسَىَ الأُولَيانِ اسْتَثَن مُؤْتَمَرًا في يُوسُف خُصَّ قُرُ آنًا وزُخْرُهُ أَولاهُمَا وباثبات المرَاق يُرَى وساحَرُ غَيْرُٱخْرَى الذَّارِياتِ بَدَا وَالْكُلُّ ذُو أَلْفَ عَنَ نَا فِعِ سُطِرَا والأعجَمَيُّ ذُو الاستعمال خُصَّوقُل طالُوتَ جالُوتَ بالإ ثباتِ مُفتَفرَا ياجُوجَ ماجُوجَ في هارُوتَ تَشْبُتُ مَمَ

مارُوتَ قارُونَ مَعْ هامانَ مُشْتَهَرَا وَاوْ بِهِ حَذَفُوا والحَذْفُ قُلْ ياءِ إِسْرَائِيلَ مُخْتَبَرَ

دَاوُدَ مُثْبَتُ اذْ وَاوْ بِهِ حَذَفُوا والحَذْفُ قُلْ يَاهِ إِسْرَائِيلَ مُخْتَبِرَا وَكُلُّ جَمْعٍ كَثِيرُ الدَّوْرِ كَالْكَلِما تِ الْبِينَاتِ وَنَحُو ُ الصَّالِحِينَ ذُرَا الْمُوى الْشَدَّدِ والمَهْوُزِ فَاخْتَلَفًا عَنْدَ الْمِرَاقِ وَفِي التَّا الْبِثَ قَدْ كَثْرًا وَمَا بِهِ أَلْفَانَ عَنْهُ مُ حُدُوفًا كَالصَّا لِخَاتِوعَنَ جُلِّ الرُّسُو مِسَرَى وَمَا بِهِ أَلْفَانَ عَنْهُ مُ حُدُوفًا كَالصَّا لِخَاتِوعَنَ جُلِّ الرُّسُو مِسَرَى

وا كُنتُ تراة وجاء نا بواحدة تبو آ ماجاً ماء مع النظرا الرا ومع أولى النجم ثالثة بالباء مع الفاالسوآى كذاسطرا وكُنُ مازَادَ آلتُهُ على ألف بواحد فاعتمد من برقه المطرا الآن أتى عامنتم عانت وزد قُل الخدام ورضمن روضها خضرا لأملان الشماز تو وامتكان ورد قُل العراق اطما أو الم تنل صورا للمائ المائ والم تنل صورا للمائ والم الله في الله من برقه المسرا الله المائ والمائ والمائم والله المائم والمائم والمائم والله المائم والمائم والمائم والله المائم والمائم والله المائم والمائم والما

#### ( باب من الزيادة )

فِي الْكَهْفُ شَيْنُ الشَّانِي الْمُدَّهُ الْفُ وَنُولُ فِي كُلِّ شَيْءِ لَيْسَ مُمْتَبَرَا وزَادَ فِي مَا ثَنَيْنَ الْكُلُّ مَعْ مَائَةً وفِي ابْنِ إِثْبَاتُهَا وَصِفْاً وقُلْ خَبَرَا لَنَسْفَمًا لَنَكُونًا مَعْ إِذًا أَلِفُ وَالنُّونُ فِي وَكَأْيِنْ كُلُها زَهَرَا ولَيْكَةِ الْأَلْهَانِ الْحَذْفُ نَالَهُما فِي صِلْدِ وِ الشَّمْرَاءِ طَيِّبًا شَجَرَا

# ( باب حذف الياء وثبوتها )

وَلَمْرِفُ الْيَاءَ فِي حَالَ الشَّبُوتِ إِذَا حَصَّاتَ مَحْذُوفَهَا فَخُذُهُ مُبْتَكَرَا حَمَّاتَ مَحْذُوفَهَا فَخُذُهُ مُبْتَكَرَا حَمَّاتَ مَحْذُوفَهَا فَخُذُهُ مُبْتَكَرَا حَمَّاتَ مَحْذُوفَهَا فَخُذُهُ مُبْتَكَرَا

﴿ مُونَ اسْمَمُونَ وَخَافُونَ اعْبُدُونَ طَرَا الا بیاسین والدّاعی دَعان و کید دُون سوّی هُودَ تُغُرُون وعدِعرَا واخشُون لاأُولاً تُكَلِّمون تُكَذَّ ذِبُون دُعالَى يَفْتُلُون مرَا وَالْمُهَدَانَ نَدْيرِيَمُمْ لَذُرِي آسَالَ بن في هُودَ مَمْ يأتي بها وَقَرَا وْتَشْهَدُونَ الرَّجِمُونَ انْ يُرْ ذَنْ نَكَيْ رَ يُنْقَذُونَ مَآبِ مَعْ مَتَابِ ذَرَى عقاب نردین تؤثونی تُمَلّمنی والباد ان تری و کالجُواب جَرَیٰ فِي الْكُمَهُ فَ يَهْدِينِي نَبْغِي وَفُوْقُ بِهَا ۚ أَخُرْ تَنَ اللَّهُنَّدِي قُلْ فيهما زَهَرَا يَهٰدِين يَسْفِين بِشَفِين ويُؤْتيني يُحْيِين يَسْتَعْجَلُونِي عَابَ أَوْ حَضَرَا أَفَنَدُونَ ونُنج المُؤْمِنِينَ وها و الحَجّ والرُّومِ وادِالُوادِ طَبْنَ ثَرًا أَشْرَ كُتُمُو نِ الجَوَارِي كُذِّبُونِ فأَرْ سَلُونِ صَالَ فَمَا تُغْنَى يَلِي الْقَمَرَ ا أهانني سوَفَ يُؤْتِ اللهُ أَكْرَمَني أَنْ يَعْضِرُون ويقض الحَقَّاذُ سَبَرَا يَسْرِي بِنَادِي الْمُنَادِي تَفْضَحُون وتَرَ جُمُون تَتَبْمَن فَاعْتَزَاوِن سَرَى دِين تُمدُّو نَن ليَعبُدُون ويُط عمُون والْمَتَمال فَاعْلُ مُعتَمرَا وخُصَّ فِي آل عَمْرَان مَن اتَّبَّمَن وخُصَّ فِي اتَّبَعُوني غَيْرَهَا سُورَا بَشَرُ عِبَادِ النَّلَاقِ والتَّنَادِ وَتَقَ رَأُونِ مَمْ تُنظِرُونِيَ غُصِنْهَا نَضَرًا في النَّمْل آتانيَ في صادٍ عذَاب وما الأجل تَنُوينهِ كَهَادِ اخْتُصرَا وفي المُنادِي سوَى تَنْزيل آخرُها والْمَنْكَبُوتِ وخُلْفُ الزُّخْرُ فِ انْتَفَرَا إلافهم واحدفوا إحداهما كرئا عخاطئين والأميين مفتقرا

مَنْ حَيَّ يَحْيَى وِيَسْتَحِي كَذَاكَ سِوَى هَيِّ إِنَّهِيَّ وَعَلَّيْهِنَ مُقْتَصَرًا و ذِي الصَّمِير كَيْحْمِيكُمْ وسَيَّتُهُ فِي الْفَرْدِمَعُ سَيَّا تَالَسَيَّ عَافَتَصَرَ ا هَيَّا يُمِيَّا مُعَمَ السَّيَّا بِهَا أَلِفُ مَعْ يَانُهَا رَسَمَ الْفَازِيوَقُلْ نُكْرِا بِآيَةٍ وبِآيَاتِ الْمِرَاقِ بِهِا يَأْآنِ عَنْ بَمْضَهُمْ وَلَيْسَ مُشْتَهَرَا والمُنشَّنَ بِهَا بِالْيَابِلا أَلِفِ وَفِي الْهَجَاءُ عَنِ الْعَاذِي كَذَاكُ يُرَى ( باب مازيدت فيهِ الياءِ ) ومن وَرَاءي حِجابِ زيدَ باهِ وفي تلقاءي نَفْسِي ومن آناءي لاعُسْرَا وفِي وإيتاءي ذِي الفُرْ بَي بِأَيِّدِكُمُ بَأَيْ يدٍ أَنِنَ مَائَةٍ مَعَ أَفَائنَ مِنَّ طِبِ عُمْرًا مِنْ نَبَاءِى المُرْسَايِنَ أُمَّ فِي مَلَاءِى إِذَا أُضِيفَ إِلَى اضْمَارِ مَنْ سُبْرًا لقاءِيَ فِي الرُّومِ لِلْفَازِي وَكُلُّمْ مُ بِالْيَابِلا أَلْفِ فِي الَّلاي ءُ قَبَلُ ثُرَى ( باب حذف الواو وزيادتها ) وَوَاوُ يَدْعُ لَدَى سُبُحِانَ واقْتَرَبَتْ يَمْحُو ابْعَامِيمَ نَدْعُ فِي اقْرَامُ اخْتُصِرَا وهُمْ نَسُوااللهُ قُلُ والْوَاوُزِيدَأُولُوا أُولِي أُولاتِ وفِي أُولَاكَ انْتَشَرَا والخُلْفُ فِي سَاؤُرِيكُمْ قُلَّ وَهُوَلَدَى أُوصَلَّبَنَّكُمْ طُهُ مَمَ الشُّمْرَا

وحَذْفُ إِخْدَاهُمَا فَيمَا بُرَادُ بِهِ بِنَا الْ أُوصُورَةُ وَالْجَمْعُ عَمَّ سَرَا دَاوُدَ تُؤْوِ بِهِ مَسْؤُلاً ووُرِي قُلْ وفِي يَسُوقُ اوفِي المُونُودَةُ الْبَدَرَا

# إِنِ الرُّو أُوَالَّرْ وَا بِالْوَاوِ مَعَ أَلِفٍ وَلَيْسَ خُلْفُ رِبًّا فِي الرُّومِ مُخْتَصَرَا

# ( باب حروفٍ من الهمز وقعت في الرَّسم على غير فياسٍ )

والهَمْزُ الاوَّلُ فِي المَرْسُومِ قُلُ أَلِفَ سُوى الَّذِي بِمُرَادِ الْوَصِلُ قَدْسُطُرَ الْمُ فَهُولُاءَ بُوَا فِي الْبَنُومُ بِهِ وَبِا النَّوْمُ فَصَلَتَ والنَّمْلِ قَدْ زَهَرَ النَّكُمْ يَاءُ ثَانِي الْمَنْكَبُوتِ وَفِي الاَّ المَامِ مَعْ فُصَلَت والنَّمْلِ قَدْ زَهَرَ النَّكُمُ يَاءُ ثَانِي الْمَنَا إِذَا وَقَمَت وَقُلْ أَثْنَ لَنَا يُحَصَّ فِي الشَّعْرَا وَخُصَّ فِي الشَّعْرَا وَخُصَّ فِي النَّمْلِ مُدَّ كُرَا وَفُوقَ صَادِ أَنِنَا ثَانِياً رَسَمُوا وزِدْ إِلَيْهِ اللَّذِي فِي النَّمْلِ مُدَّ كُرَا وَفُوقَ صَادٍ أَنِنَا ثَانِياً رَسَمُوا وزِدْ إِلَيْهِ اللَّذِي فِي النَّمْلِ مُدَّ كُرَا وَفُوقَ صَادٍ أَنِنَا ثَانِياً رَسَمُوا وزِدْ إِلَيْهِ اللَّذِي فِي النَّمْلِ مُدَّ كُرَا وَفُوقَ صَادٍ أَنِنَا ثَانِياً رَسَمُوا وزِدْ إِلَيْهِ اللَّذِي فِي النَّمْلِ مُدَّ كُرَا وَوَقُونَ صَادٍ أَنِنَا ثَانِياً رَسَمُوا وزِدْ إِلَيْهِ اللَّذِي فِي النَّمْلُ مُدَّ كُرَا وَوَقُونَ صَادٍ أَنِنَا مُنَا لَهُ مَنْ وَالْمَ وَلَامَ لَكُلُّ مُورَا وَيُومَنَّ وَلَامَ لِلْ رَبْيَا وَرَءَ يَا ورَءَيا وَرَءَيا وَرَءَيا وَرَءَيا وَرَءَيا وَرَءَيا وَرَءَيا كُلُهُ صُورًا فِي النَّشَاءُ الأَلْفُ المَرْسُومُ إِهْمَرَهُ أَوْ مُدَّ وَيَا مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُولَ الْمَا مِسَرَى وَالْمَا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَامِ مَنْ أَلِفَ وَمُو رَتَ اللَّهُ مِنْ الْمَامِ مَنْ أَلِفَ وَمُو رَتَ اللَّهُ مِنْ الْمَامِ مِنْ الْمَامِ وَمُو رَتَ اللَّهُ مِنْ الْفَالِ مَامِ الْوَاهِ مَمْ أَلْفَ

في الرَّفع في أحرُف وقد عَلَت خَطَرَا

انْبُوَّا مَعْ شُفُعُوًا مَعْ دُعُوَّا بِهَا فَرِ نَشُوا بَهُودِ وَحَـدَهُ شُـهِرَا جَزَاَوُّا مَعْ شُعُودُ مُمَّا فَي الأُوَّلِينَ وَوَالَى خَلَفَهُ الزُّمَرَا جَزَاَوُّا حَرَى الْمُعَوِّدُ مُمَّا فَي الأُوَّلِينَ وَوَالَى خَلَفَهُ الزُّمَرَا طَهُ عَرَافَ وَمُمْهَا كَهْفُهُا نَبُوُّا سُوَى بَرَاءَةٍ قَلْ وَالْفُلُمُوُّا عُرَى

وَمَعْ ثَلَا شِلْمَا لِلْمَا أُوْلُهُما فِي الْمُواْمِنِينَ فَتَمَّتُ أَرْبَعاً رُهُوا الْفَتْمَ الْفَاقُوا مَعْ أَتَوَ كُواْ يَلْمُواْ الْمَدَوَّا مَعْ أَتَوَ كُواْ يَلْمُواْ الْمَدَوَّا مَعْ أَتَوَ كُواْ يَلْمُواْ الْمَدَرَوَّا مَعْ عُلَماوًا إِلَيْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَالُوا فَيْهِ الْمُلْفَ فَلَا وَطَرَا وَفِي كُمْ شُرَكَا وَالْمَا وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ وَالْمُوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَالْمُوا اللهُ وَاللهُ وَلَالِهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

# ( باب رسم الألف والوَاو )

والوَاوُ فِي أَلِهَاتٍ كَالزَّكُوةِومِشْ كَوَةِ مَنُوةَ النَّجُوةِ وَاضِعَ صُوْرَاً وَفِي السَّاوَةِ وَاضِعَ صُوْرَاً وَفِي الصَّاوَةِ الحَيوةِ وَالجَلا أَلِفُ إِلَّا

مُضاف وخُلُفُ فِي حَدْفِ الْمِرَ الْقِيرَى

وفي أَلْفَاتِ المُضَافِ وَالْفَمِيمِ بِهِا لَدَى حَيْوَةً زَكُوةٍ وَأُوتُمِنَ خَبَرَا وَفِي أَلْفَاتِ الْمُضَمِّمِ وَالْوَاوُ تَشْبُتُ فَيِمَا مُجْمَعًا سِيرَا

# ( باب رسم بنات الياء والواو )

والواو في ألف عَن باء القاَبَت عَن الصَّمِير ومن دُون الصَّمِير ثَرَى سوَى عَصانِي تَوَلاَهُ مُطَا ومعاً أَفْصا والا قصاوسيما الفَتْح مُشْتَهَرَا

وغَيْرَ مَابَعَـٰ لَا خُوْفَ جَمْمُهِمَا لَكُنَّ يَحْبَىَ وَسُقْيَاهَا بِهَا خُـبْرَا كُلْنَا وَتَثَرَا جَمِيمًا فيهِمَا أَلْفُ وفي يَقُولُونَ أَخَشَى الْخُلْفُ قَدْ ذُكِرًا وبَمْهُ لَمَ يَاءَ خَطَايًا حَدْفَهُ مِ أَلْهَا وَقِيلَ أَكْثَرُهُمْ بِالْحَدْفِقَدْ كَثُرًا المِيا تَقَاةً وفي تُقاتِهِ أَلْفُ الْ مِرَاقِ وَاخْتَلَفُوا فِي حَذْفَهَا زُبَرَا يَاوَيْلَتَى أَسَفَى حَتَّى عَلَى وإِلَى أَنَّى عَسَى وَبَلَى يَاحَسْرَتَي زُمْرًا جاءَتُهُمُ رُسُلُهُمْ وجاء أَمْرُ و لِلرَّ رجال رَسَمُ أَتَى يَاؤُهَا اشْتَهَرَا جاوُّاوجاوُّهُمُ اللَّكَي وطيبَ إِلَى الإِمامِ ابْمَزَى وَكُلُّ لَيْسَ مُغْــتَّهُرَا كَيْفَ الصُّمْعَى والْقُورَى دَحَى تَـلَى وطَحَى سَحَى زَكَى وَاوْهَا بِالْبَاءِ قَدَ سُطِرًا ( باب حذف احدي اللامين ) لامُ الَّتِي اللاَّيءِ واللاَّتِي وكَيْفَ أَنِّي الْ أَذِي مَمَ اللَّيْلِ فَأَحَذِفِ وَاصِدَقِ الْفَـكُرَا ( بابُ القطوع والموصول ) و قُلُ على الأصل مقطوعُ المُرُوف أتَّى والْوَصِلُ فَرْعُ فلا تَلْقَى بهِ حَصِرًا

# ( بابُ قطع أن لا وأن ما ) أَن لا يَقُولُوا اقطَمُوا أَنْ لاأَنُولا وأَنْ لامَا حِبَّا أَنْ لا إِلَّهَ بَهُو دِ ابْتُـدِرَا والْحُلْفُ فِي الْأَنْبِيا واقطَعْ بِهُودَ بِأَنَّ لَاتَّمْبُدُو الثَّانِ مَعْ ياسينَ لاحَصِرًا في الحجّ مَعَ نُونَ أَنْ لَا وَالدُّخَانُ وَالْامَ يتحان في الرُّعْدِ أَنْ مَاوَحْدُهُ شُهُرًا ( باب قطع أم من ) فِي فُصَّاتَ والنِّسا وفَوْقَ صادِّ وفي بَرَاءَةٍ قَطَعُ أَمْ مَنْ عَنْ فَتَى سَبَرَا ( باب قظم عن من و وَصل أَلَّن ) في النُّور والنُّحِم عَن مَن والْقِيامَةِ صِلْ فيها مَعَ الْكَرَف أَلَّنْ مَنْ زَكَا حَذَرًا ( باب قطع من ما و نحو من مال ووَصل ممَّن وممَّ ) مِنْ قَبْل م املَكَت فا فطع و أُوز عَ في الْ مُنافقين لَدَى ممَّا ولا ضَرَرَا لاخُلْفَ فِي قَطْعِ مِن مَعَ ظَاهِرٍ ذَ كُرُوا ممن جَمِيعًا فَصِلْ ومِمْ مُؤْتَمَرًا ( باب قطم عن ماوو صل فان لم وأما ) بالقَطْم عَن ما أَوُ اعْنَهُ و بَمَدُ فَإِنْ لَمْ يَسْتَحِيبُو الْكُمْ فَصِلُ وَكُنْ حَدْرًا

وافطَع سُواهُ وماالمَفَتُوحُهُ مَنَ تُهُ فَاقَطَع وأَمَّا فَصِلْ بِالْفَتْحِ قَدْ ثُبِرَا

# ( باب قطع في ما و ان ما )

في ما فَعَلَنَ افْطَعُو الثَّانِي لِيَبْلُو كَمْ في ما مَعَا ثُمَّ في ما أُوحِيَ افْتَقَرَا في ما أُوحِيَ افْتَقَرَا في النُّورِ والأنبيا وَتَحَتَ صادِمَهَا وفي إذَا وَقَمَتْ والرُّومِ والشَّعْرَا وفي النُّورِ والأُنبيا وَتَحَتَ صادِمَهَا وفي إذَا وَقَمَتْ والرُّومِ والشَّعْرَا وفي سوَى الشَّعْرَ اللَّوْلُ اعْتُمْرَا

### ( باب قطع ان ما وليئس و بئس ما )

واقطعْ مَمَا انَّ ما يَدْعُونَ عِنْدَهُمْ والْوَصِلُ أُثْنِتَ فِي الْأَنْفَالِ مُخْتَبَرَا وَالْوَصِلُ أُثْنِتَ فِي الْأَنْفَالِ مُخْتَبَرَا وَإِنَّ مَا عِنْدَ حَرْفِ النَّحْلِ جَاءَ كَذَا

لَبْنُسَ مَا فَعَلُوا فِيمَا حَكَمَى الْكُبْرَا فَلُ اللَّهِ الْكُبْرَا فَلُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

# ( باب قطع كل ما )

وقُلُ أَتَاكُمْ مِن كُلِّ مَا قَطَمُوا وَالْخُلُفُ فِي كُلِّمَا رُدُّوا فَشَاخَـ بَرَا وَكُلُّ مَا أَلْقِيَ اسْمَعَ كُلُّ مَا وَخُلُّ مَا جَاءَ عَنْ خُلُفٍ يَلِي الْبَقْرُ ا

## ( باب قطع حيث ما وَوَصِل أينما )

وحَيْثُ مَا فَأَقْطَعُوا وَأَيْنَمَا فَصِلُوا وَمِثْلُهُ أَيْنَمَا فِي النَّحَلِ قَدْ شُهِرَ ا

والخُلفُ في سُورَةِ الأحزَابَ والشُّمَرَا وفى النَّسَاءُ يَقِلُ الْوَصَلُ مُعْتَمِرًا ( ابلکیلا) في آل عِمْرَانَ والأحزاب انيها والحَبِّج وصلاً لكَيْلاو الحَديدِجرَى ( باب قطع يومَ هم ووَصل ويكأنَّ ) في الطور والذَّارياتِ الْفَطْعُ بَوْمَ هُمُ وَوَيْكَأُنَّ مَمَّا وَصِلْ كُسَا حَبَرًا ( باب قطم مال ) ومال هَــــذَا فَقُلُ مال الَّذِينَ فَما ل هوُّلاء بقطَّم اللاَّمِ مُدَّ كِرَا ( باب وصل لات ) أَبُو عُبَيْدٍ عَزَا وَلَا تَحِينَ إِلَى الْ إِمَامِ وَالْكُلُّ فِيهِ أَعْظَمَ النَّكُرَا ﴿ باب هاء التا نيث التي كتبت تاءً ) ودُو نَكَ الْهَاءَ لِلنَّا نَبِثَ قَدْ رُسمت اللَّهِ لَتَهْضَى مِنْ أَنْهَاسِهَا الْوَطَرَا فَا بَدَأَ مُضَافَاتِهَا لِظَاهِرِ ثُرَعًا وثَنَّ فِي مُفْرَدَاتٍ سَلْسَلًا خَضَرَا ( باب المضافات إلى الأسماء الظاهرَة والمفردَات )

في هُودَوالرُّومِ وَالأَعْرَافِ وَالْبَقَرَهُ وَمَرْبَمٍ رَحْمَتُ وَزُخْرُفِ سَبُرَا مَمَا وَبَمْمَتُ فِي الْقَمَانَ وَالْبَقَرَهُ وَالطُّوْرُ وَالنَّحْلِ فِي الْكَانَةِ أُخْرَا وَفَاطِرٍ مَعْهُ مَا الثَّانِي بِمَا ثِدَةٍ وَآخَرَانَ بِإِبْرَاهِيمَ إِذْ حُدْرًا وَفَاطِرٍ مَعْهُ مَا الثَّانِي بِمَا ثِدَةٍ وَآخَرَانَ بِإِبْرَاهِيمَ إِذْ حُدْرًا وَفَاطِرٍ مَعْهُ مَا الثَّانِي بِمَا وَمَعًا بِيُوسُفُ وَاهْدِ تَحْتَ النَّمْلِ مُؤْتَمَرًا وَمَعًا بِيُوسُفُ وَاهْدِ تَحْتَ النَّمْلِ مُؤْتَمَرًا مُعْمَا اللَّهُ لَا يَعْمَلُ مِنْ اللَّهُ مِنْ النَّحْرِيمِ سُنَتَ فِي الْ

أَنْفَالَ مَعْ فَاطِرٍ ثَلَاثُهَا أُخْرَا

وغافر آخرًا وفطرَتَ شَجَرَتْ لدَي الله دُخان بَقيَّتْ مَمْصيَتْ ذُكرَا

مَمَّا وَقُرْآتُ عَسَيْنِ وَابْنَتُ كَلَمَتُ فَي وَسُطِ أَعْرَافِهَا وَجَنَّتُ الْبُصَرَا لَلَّهُ مَا وَقَيلَ فَنَجْمَلُ لَمُنَتَ الْبُصَرَا لَلَّهُ وَلَا وَقَيلَ فَنَجْمَلُ لَمُنَتَ الْتُدِرا لِلَّهُ وَلَا وَقِيلَ فَنَجْمَلُ لَمُنَتَ الْتُدِرا لِ

## ( باب المفردات والمضافات المختلف في جمعها )

وهالشَّ فِي مُفْرَ دَاتٍ ومِن إضافَةِ مَا فِي جَمَعِهِ اخْتَلَفُو اولَيْسَ مُنْكَدِرًا فِي يُوسُفُ آياتٌ مَمَّا غَيابَتِ قُلْ فِي الْعَنْكَبُوتِ عَلَيْهِ آيَتُ أَثْرَا جِمَالَتُ بَيْنَاتٍ فَاطِر ثَمَرَتْ جَمَالَتُ بَيْنَاتٍ فَاطِر ثَمَرَتْ

في الْفُرْفَتِ اللاَّتَ هَيْمِاتَ الْفَدَاتِ سَرَا

في غافر كلماتُ النَّخَافُ فيهِ وفي الـشَّانِي بيُو أَسَ ها يَ الْعَرَاقِ ثُرَى والتَّاءِ شَامٍ عَلَمَ الْعَرَاقِ ثُرَى والتَّاءِ شَامٍ مَدَيْنِيِّ وأَسْقَطَهُ بُصَيْرُهُمْ وَابنُ الانْبَارِي فَحَدُ أَظَرَا

وفيه ما التَّاءُ أُولَى ثُمَّ كُلُهُم مُ النَّا بيُونُسَ فِي الأُولَى ذَكَاعَطَرَا وَالتَّافِي الأَنْمَامِ عَنَ كُلِّ ولاأَلِفُ فَيهِنَّ والتَّاءِ فِي مَرْضَاتِ قَدْجُبُرَا وذَاتِ مَمْ يَاأَبَتُ وَلَاتَ حِينَ وَقُلْ بِالْهَا مَنَاةً نُصَايِرٌ عَنْهُمْ نَصَرًا تَمَّتُ عَقِيلَةُ أَتْرَابِ الْقَصَائِدِ فِي أَسْنَى الْقَاصِدِ لِلرَّسْمِ الَّذِي بَهِرَا تَسِمُونَ مَع مِائْدَيْنِ مَع تَمَانِيةٍ أَبْنَاتُهَا يَنْتَظَمْنَ الدُّرَّ والدُّرَرَا ومالَها غُـيْرُ عُونَ اللهِ فَاخْرَةً وحَمَدِهِ أَبَدًا وشُكَرَهِ ذِكَرَا نَرْجُو بَأَرْجَاءً رُحْمَاهُ وَنَمْمَتُهِ وَنَشَرَ إِفْضَالُهِ وَجُودِهِ وزَرَا ماشانَ شانٌ مَرَامِيها مُسَدَّدَةً فَقَدَانَ ناظمها في عضره عَصَرَا غَريبَـةٌ مالَهَا مِنْ آةُ مَنْبَهَةٍ فَلا يَلْمُ نَاظِرٌ مِنْ بَدْرِهَا سَرَرَا فَقَيرَةٌ حَينَ لَم تُنْدِي مُطَالَعَةٌ إِلَى طَلَائِمَ اللَّ غَضَاءُ مُعْدَنَّذِرَا كَالْوَصْلَ بَيْنَصَلَاتِ الْمُحْسِنِينَ بِهَا ﴿ ظَنَّا وَكَالْهَجْرِ بَيْنَ الْمُجْرِينَ سَرَا مَنْ عَابَ عَيْبًا لَهُ عُدْرٌ فَلا وزَرْ يُنْجِيهِ مِنْ عَزَماتِ اللَّهِ مِ مُتَّـَّمُوا \* وإنَّما هيَ أَعْمَالُ بِنيتُهَا خُذُمَا صَفَاوِ احْتَمَلَ بِالْمِفُو مَا كَلَوَا أَنْ لَا تَغَـدِّي فَلَا تَغَدِي مَشَارِ بُهَا لَا تَنْذِرَنَّ نُذُورًا أَوْ تَرَى عُـذُرَا يا مَا حَبَّ الفُهُ قَرَا والأغنياء ومَن أَلطافُهُ تَكَشَّفُ الأَسْوَاءَوالضَّرَرَا أنت الْكُريمُ وعَمَّا رُالذنوب ومن يَرْجُو سِوَاكَ فَقَدْأُودَى و تَدْخَسرا هَبْ لِي المُودِكُ مايْرُضِيكَ مُتَّمًّا ومنكُ مُنتَعَيًّا وفيكُ مصطبرا

والحَمَدُ للهِ منشُورًا لَشَائِرُهُ مُبَارَكًا أُولًا وَدَائِماً أُخْرَا ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُحَدِّ عَلَم الْهَادِينَ والسَّفْرَا ثُمَّ الصَّلَاةُ عَلَى الْمُحَدِّ عَلَم الْهَادِينَ والسَّفْرَا تُنْدِي عَبِيرًا ومسنكًا سَحُنُهُما دِيماً تُمنَى بِما لَلْمُنَى غايتُها سُسُكُرًا وتَنْشَى فَايَتُها سُسُكُرًا وتَنْشَى فَايَتُها سُسُكُرًا وتَنْشَى فَعَمَمُ الْآلَ والشِّيمَ الْ مُهاجرينَ ومَن آوَى ومَن أَصَرَا لَصَالَ والبُّكرَا لَهُ وَالشَّيمَ الْ مُهَرِّفًا عَرْفُها الآصالَ والبُّكرَا لَيُفاحِكُ الزَّهُ وَلَهُ الرَّصَالَ والبُّكرَا

﴿ بِحمدِ اللهِ تمالي تم متن عقيلة أثر اب القصائد في أسنى المقاصد الشهيرة بالرّائية في فن الرسم للملامة الشاطبي \* وَبليه متن الجزرية ﴾

صحیر منن الجزریه المصان فی تجوید القرآن للحافظ الشیخ محمد بن الجزری رضی الله عنه هی⊸

يسم الله الرحمن الرحيم

يَقُولُ رَاجِي عَفُورَبِ سامِع عَمَّدُ بنُ الجَزَرِيّ الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِعِي الشَّافِ على نَبيّهِ ومُصْلَطَفَاهُ \*

\* عَمَّدٍ وآلِهِ وصَحَبِهِ ومُقْرِئِ الْقُرْآلُ مَعْ مُحِبِّهِ \*

\* ولَمْدُ إِنَّ هَذُهِ مَقَدَّمَهُ فِيما على قارِلهِ أَنْ يَمَلَمُهُ \*

إِذْ وَاحِبِ عَلَيْهِمْ مُحَتَّمُ قَبَلَ الشُّرُوعِ أَوَّلاً أَنْ يَمْلَمُوا

مَخَارِجَ الْحُرُوفِ والصَّفَاتِ لِيلْفَظُوا بِأَفْصَحِ اللَّفَاتِ مُحَرَّرِي التَّخُويِدِ والمَوَاقِفِ وماالَّذِي رُسِمَ فِي المَصاحِفِ مِن كُلِّ مَفَطُوعٍ ومَوْصُولٍ بِهَا وَاء أَنْثَى لَمْ تَكُنُ تُكَنَّبَ بِهَا مِن كُلِّ مَفَطُوعٍ ومَوْصُولٍ بِهَا وَاء أَنْثَى لَمْ تَكُنُ تَكُنَ تُكَنَّبَ بِهَا

### ( باب مخارج الحروف )

مَخَارِجُ الحَرُوفِ سَسَمةً عَشَرَ عَلَى الّذِي يَخَارُهُ مِنِ اخْتَبَى فَالْفَ الْمُوَاءُ تَنْتَهِى فَالْفَ الْمُوَاءُ تَنْتَهِى الْمُواءُ تَنْتَهِى الْمُواءُ تَنْتَهِى الْمُواءُ تَنْتَهِى الْمُواءُ تَنْتَهِى الْمُواءُ تَنْتَهِى الْمُواءُ ثُمَّ الْكَافُ أَذْنَاهُ عَسَنَ خَاوُهَا والقافُ أَقْصَى اللّسانِ فَوقَ ثُمَ الْكَافُ أَذْنَاهُ عَسَنَ خَاوُهُما والقافُ أَقْصَى اللّسانِ فَوقَ ثُمَّ الْكَافُ السَفَلُ والْوَسَطُ فَحِيمُ الشّينُ يَا والصّادُ مِن حافته إذْ وَلِيا السّفَلُ والوسط فَحِيمُ الشّينُ يَا والصّادُ مِن حافته المُنتَهَاهَا اللّمُونُ مِن طَرَفَةِ تَحْتُ اجْمَلُوا والرَّا يُدَانِيهِ الظَّامِ والصّفيرُ مُستَكَن والطَّاءُ والدَّالُ والصّفيرُ مُستَكَن والطَّاءُ والدَّالُ والسَّفيرُ مُستَكَن والطَّاءُ والذَّالُ والسَّفيرُ مُستَكَن مِن طَرَفَةِ والدَّالُ والسَّفيرُ مُستَكَن مِن طَرَفَةٍ والدَّالُ والسَّفيرُ مُسْتَكَن مِن طَرَفَةٍ والدَّالُ والسَّفيرُ مُن طَرَفَةٍ والدَّالُ والسَّفيرُ مُن طَرَفَةٍ والدَّالُ والسَّفيرُ مُن طَرَفَةٍ والدَّالُ اللسُّفَةُ فَالْهَا مَعَ اطْرَافِ الثَنَايا المُشْوفَةُ مَن الْمُنْ فَةً مَنْ مَن طَرَفَهُ الْفَاقِ النَّايا المُشْوفَةُ مَا الْمُنْ فَا الْمُنْ مَن طَرَفَةً والدَّالُ المُنْ السَّفَةُ فَالْهَا مَعَ اطْرَافِ الثَنَايا المُشْوفَةُ وَالْمَا مَعَ اطْرَافِ الثَنَايا المُشْوفَةُ وَالْمَا مَعَ اطْرَافِ النَّنَايا المُشْوفَةُ السَّاسُةُ فَالْهَا مَعَ اطْرَافِ النَّنَايا المُشْوفَةُ وَالْمَا مَعَ اطْرَافِ النَّنَايا المُسْوفَةُ مَا الْمُنْ مَا عَمَرَجُهُ النَّايا المُسْوفَةُ مَا الْمَا مَعَ الْمَرَافِ النَّايا المُسْوفَةُ وَالْمَا مَعَ الْمَرَافِ النَّايا المُسْوفَةُ وَالْمَا مَعَ الْمَرَافِ النَّايا المُسْوفَةُ وَالْمَا مَعَ الْمُرَافِ النَّالِ الْمُنْ الْمُنْ اللَّالِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُ الْمُنَاقِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ الْمُنْ الْم

#### ( باب الصفات )

صِفَاتُهَا جَهَرْ ورِخُو مُسَــــتَفَلِ مُنْفَتِـ مُصْمَتَةٌ والضّـــدُ قُلْ

المعالم المسترافحية شخص سكت شديدها لفظ أجد قط بكت ﴿ هِ بَائِنُ رَخُو وَالشَّدِيدِ لَنَ عُمَرَ وَسَبِّعُ عَالُو خُصَّ صَمَّطٍ فَظَ حَصَرَ وصادُ ضادٌ طاء ظاءٍ مُطبَّقَهُ وفرَّ من أبِّ الحُرُوفِ اللَّهَافَةُ صفيرُها صادٌ وزَايٌ سبنُ عَلَقْلَةٌ قُطْتُ جَـدٍ واللَّـينَ وأو وياء سكنًا وانفتحا قبلَهُ ما والإنحرَافُ صُحِحا فِي اللَّامِ والرَّاوبِتُـكُرير جُمِلَ والنَّفَشِّي الشَّينُ صَادًّا اسْـــــــــــــُطِلُ

#### ( باب معرفة التجويد )

والأخذُ بالتَّجُويدِ حَتْمُ لازمُ مَنَ لَمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ آيْمُ لأنَّهُ بِهِ اللَّالَهُ أَنْزَلًا وهَـكَذَامنهُ إِلَيْناوصَلًا \* \* وهُوَ أَيْضاً حَلْيَةُ التّلاوَةِ وزينَةُ الأَدَاءِ والْقَرَاءَةِ وهُوَ اعطاء الحُرُوف حَقَّهَا مِن صِفَةٍ لَمَّا ومُسْتَحِقَّهَا ورَدِّ كُلِّ واحدهِ لأصلهِ واللَّفْظُ في نَظـــــــرهِ، كَمِثْلهِ إ مُكَمَّلًا مِن عَدِير ما تَكَلُّف بِاللَّطَف فِي النَّطْق بلا تمستُّف وَلَيْسَ بَيْنَـهُ وَبَيْنَ تَرَكِهِ إِلاَّ رِياضَةُ امرِئِ بَفَكِّهِ ( باب الترقيق )

فَرَقَقَنَ مُسْتَفِلاً مِن أَحْرُف وحاذِرَن تَفْخيمَ لَفْظِ الأَلْف ( باب استعمال الحروف )

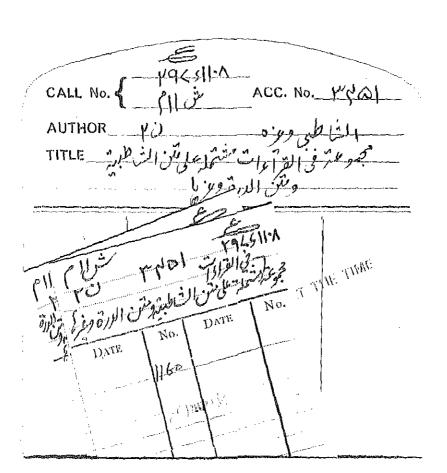



# MAULANA AZAD LIBRARY ALIGARII MUSLIM UNIVERSITY

RULES:-

- 1. The book must be returned on the date stamped above.
- 2. A fine of Re. 1-00 per volume per day shall be charged for text-books and 10 Paise per volume per day for general books kept over due.